

جَمَعَةُ العبدالفقيرالى الدالغنى الحِمَاجُ سَعَدُ بَرْعُسَ عَرْبَنْ سَيَسَيْدُ جَلَيَّا آتُورِي الْفُوتِي سِيقُوجَ بَمُعُورِيَّةٍ مَالِهُ

### المقدمة

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدُ لله الّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ وَرسُولِه كِتَابَه الحَكِم، وَبَيْنَ فِيهِ أَحْكَامَ دِينِهِ القَوِيم، وأَرْشَدَ بِهِ النَّاسَ إِلَى صِرَاطِهِ اَلمُسْتَقِيم. وَالصَّلاَةُ والسَّلامُ عَلَى سيّدِ أَنْبِيَائِهِ والْمُرْسَلِينَ، وإمّامِ أَصْفِيَائِهِ والمُتَّقِينَ، النَّاسَ إِلَى صِرَاطِهِ اَلمُستَقِيم. وَالصَّلامُ عَلَى سيّدِ أَنْبِيَائِهِ والمُتَّقِينَ، وَمَرْحَ مَا استَصْعَبَ مِنهُ بِتَعْلِيمِهِ ودَلاَئِلِهِ مُحَمدِ الَّذِي فَصَلَ مَا أَجْمِلَ فِي القُرآنِ بِأَحَادِيثِهِ الشَّرِيفَةِ، وَشَرَحَ مَا استَصْعَبَ مِنهُ بِتَعْلِيمِهِ ودَلاَئِلِهِ الحَكِيمَةِ وأَعْلَى أَنْ العُلْمَاءَ وَرَقَهُ الأَنْبِيَاهِ(١) فِي تَنْلِيغِ وَتُوضِيعِ مَا جَاءُواْ بِهِ مِن الصَّراطِ المُبِينِ. الحَكِيمَةِ وأَعْلَى الدَّينِ الوَرَعُونَ المُبينِ. وَتَوْضِيعِ مَا جَاءُواْ بِهِ مِن الصَّراطِ المُبينِ. وَصَرَّحَ بِأَنْ أَفْضَلَ الفِقْهُ، وأَفْضَلَ الدِّينِ الوَرَعُونَ وَتَوْضِيعِ مِنْ الْعَبَادَةِ الفِقْهُ، وأَفْضَلَ الدِّينِ الوَرَعُونَ اللهِ وَمُ اللَّينِ الوَرَعُونَ الْعَبَادَةِ الفِقْهُ، وأَفْضَلَ الدِّينِ الوَرَعُونَ الْعَلَيْنِ الوَرَعُ اللهِ الْمَبْوَدِ اللهِ الْعَبَادَةِ الفِقْهُ، وأَفْضَلَ الدِّينِ الوَرَعُ الْعَلَى اللهِ المُنْ الْعَلَيْدِ اللهُ فِي الدِّينِ الوَيْنِ فَي اللَّينِ الوَلَوْمُ اللَّينِ الْعَامَةِ الفِقْهُ الْمُ اللَّينِ الوَرَعُ اللَّينِ الْعَرَاقُ الْمُلْتَقِيمِ اللَّينِ الْوَلَوْمُ اللَّينِ الْوَلَوْمُ اللَّينِ الْوَلَوْمُ اللَّيْنِ الْعَلَيْدِ اللهِ الْمِنْهُ الْمُلْلِينَ الْوَلَّيْنِ الْمُلْوِلِهُ الْمُ لِي اللَّيْنِ الْعَلَيْدِ اللهِ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُلْتَصِيْقِ اللَّيْنِ الْمُلْوِي اللْهُ الْمُلْتِينَ الْمُعْلَى اللْمُنْ الْمُلْوِلِهُ الْمُ الْمُنْ الْمُلِي اللْهُ الْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُلْهِ الْمُنْ الْمُلْمِينِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللْمُنْ الْمُؤْمِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتُلُولُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

وعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ صَحَّوْاْ بِالنَّفُوسِ وَالْجَاهِ والأَمْوَالِ وَالأَهَالِي وَالدَّيَارِ فِي سَبِيلِ بِنَاءَ الإسلام، وَحَمَلُوا أَحْكَامَهُ وَشَرَائِعَهُ بِالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ وَالْجِهَادِ إِلَى سَائِرِ الأَنْحَاءِ وَالأَنَامِ، وَمَنْ نَهَجَ مَنْهَجَهُمْ مِنَ العُلَمَاءِ والفُقَهَاءِ إلى يَوْمٍ قِيَامٍ النَّاسِ لِلرَّبُّ العَلاَّمِ.

أمَّا بعد : فَاعْلَمْ أَرْسُدنِي الله وإيَّاكَ إِلَى مَافِيهِ سَعَادَتُنَا فِي الدَّارَيْنِ، وَمَا بِهِ نَجَاتُنَا وَرَاحَتُنَا فِي الحَيَاتَيْنِ إِنَّهُ قَد ظَهَر فِي بِلاَدِنَا شِرْدِمَةٌ مُتَشَدِّقَةٌ \_ أقالَ عَثْرَاتِنَا وَعَثَرَاتِهِمْ رَبُّ البَرِيَّةِ \_ وَقَعُواْ فِي أَعْرَاضِ لِغُلَمَاءِ أَيْمَةٍ الإسْلامِ / المُتَّقِينَ البَرَرَةِ \_ لِأَجْلِ مَا أَلْفُواْ مِنَ الكُتُبِ فِي الْمَسَائِلِ وَالفُرُوعِ الفِقهِيَّةِ لَعُلَمَاءِ أَيْمَةٍ الإسْلامِ اللهُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ قَادَةً لِقَرْقِ \_ تِبْيَانًا لِمَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ المُطَهِّرَةِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ وتَابِعُوهُمْ قَادَةً للمَّرَقِ \_ بَيْنَانًا لِمَا اللهُ تعالى فِي أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ النَّمَةِ الإسْلامِيَّةِ المَسْتِلِ فَالْكِتَابِ مِنَ النَّمَارِي وَالْأَمَةِ اللهُ تعالى فِي أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ النَّمَارَى والأُمةِ البَهُودِيَّةِ.

 <sup>(1)</sup> رواه البخاري ومسلم وابن ماجة وأبو يميى
 (2) رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة

ے) اوران العبرائي في العادلت العرب جن الآن کي الائن الائن

<sup>(3) ۚ</sup> ٱلْوَرَعُ : التُّفُوَى وَالاِيتِعَادُ عَنِ الإِثْمِ وَالشَّهُوَاتِ وَالْمُعَاصِي.

مثلُ قُوله تُعالى :

1. ﴿ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لاَ تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الحَقِّ وَلاَ تُتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيراً﴾(١).

2. ﴿ يَا أَمْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا الله بِعَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.
 عَمًّا تَعْمَلُونَ ﴾.

3. ﴿ يَا أَمْلَ الكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴾.
 عمران آية ١٩٥٠

زَاعِمِينَ بِعَمَلِهِمْ هَذَا أَنَّ اللهَ يُرِيدُ بِأَهْلِ الكِتَابِ أَيْمَةَ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ. فَلِذَا فَسَّقُواْ وبَدَّعُواْ وكَفَّرُواْ كُلُّ مَنْ يَسْتَغِلُ فِي تَعَلَّم أَوْ تَعلِم تِلْكَ الكُتبِ الدِّينِيَّةِ، وَفِي بَعْضِ المُدُنِ طَرَحُوهَا فِي الطُّرقاتِ والشَّوارِع، وَالحُفَرَهُ وأَضَرَمُوا فِي البَعْضِ النِّيرانَ المتَاجِّجَةَ. مُعْلِنينَ بِأَنَّهَا تُحَالِفُ المِلَّةَ المحمَّدِيَّةَ وتُشْبِهُ لِ مَاللَّمِينَامَ المُضَلَّلَةَ (٤) حَتَى نرى اليَومَ بَعضَ الطَّلَبةِ لِأَجْلِ أَقَاوِيلِهِمُ السَّخِيفَةِ. يَنفُرون ويَهْجُرونَ الكُتُبِ التي مِنها تَعَلَّمُوا هُمْ والشَّرَذِمَةُ الْمَتَشَدِّقَةُ، الصَّلاةَ والصَيَّامَ، والزَّكَاةَ والحَجَّ وسَائرَ فُروضِ الأعيانِ والْمُعَاملاتِ. مِثْلُ الأَخْضَرِيِّ. والمقدَّمةِ العِزَيَّةِ والرَّسَالَةِ القَيْرُوانِيةِ وغيرِها من الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ وَأَسَاعُواْ الظَّنَّ بَوَّلُهِيهَا وفَنَّدُوا جَامِعِها.

فَعَزَمْنَا ــ بعد تُردُّدٍ وَإِحْجَامٍ وَتَقَهْقُرٍ وَإِقْدَامٍ، لِمَا فِينَا من ضُعفٍ وقُصورٍ، وعَجْزٍ وفُتورٍ أَنْ نَجْمَعَ شَرْحاً وَجِيزاً لِمُخْتَصَرِ الْأَخْضَرِي للشيخ عبدِ الرحمنِ الأَخْضَرِي ــ أَجزَل الجَوَّادُ العلَّي ثوابه.

بِعَدَدٍ قَلَيْلِ مِن دَلاَئِلَ وَفَرُوعٍ وَمَسَائِلَ نَقَلاً عَمَّا قَالَهُ وَكَتَبَهُ فِي مَثِلِهَا الْعُلَمَاءُ الأَوْفِياءُ. ومَا قَرَّرهُ فِي مَظَائِرِهَا الْحُدَّثُونَ وَالْفُقِهَاءُ الْأَمَناءُ. ونُبيَّنَ بِهِ أَنَّ الكُتُبَ الْفِقْهِيَّةَ لَيْسَتْ إِلاَّ شُرُوحاً وتَفَاسِيرَ لِأَحْكَامِ الكتابِ والسُنْيَةِ وَإِجْمَاعِ العلماءِ. عَسَى اللهُ أَنْ يُرجِعَ بِهِ الإطْمِعْنانَ إلى نفوسِ المتعلمينَ البَوَاسِلِ ويَبْعَثَ بِهِ السُنْيَةِ وَالشَاتَ إِلَى قُلُوبِ المعلّمينَ الأَفَاضِلِ. ويَذُودَ بِهِ المُؤْذِينَ الواقِعينَ فِي أَعْرَاضِ الفُقَهاءِ الأَبريَّاءِ الكَمْلَةِ وَيُسْكِتَ بِهِ شِقْشِقَةَ ٱلْمُتَقَحَّمِينَ الجَهَلَةِ إِرَاحَةً لقلوبِ المُخلصِينَ الْجَيْرَةِ.

<sup>(1)</sup> يريد بهم الأثمة المتقدمين.

<sup>(2)</sup> يريدون بهم العلماء المتأخرين ألَّمُصَّيِّفِينَ لكتب الفقه.

<sup>(3)</sup> في مكتبتنا الخاصة من هذه الكتب الفقهية التي لقطها إلينا تلاميذنا من مزابل بعض مدننا شاهد عدل في الذي قلناه.

#### وسنيته

 وحَلَّ المَسائِلِ فِي شَرْحِ مُخْتَصرِ الأَخْضَرِي بالدَّلائِلِ، رَاجِياً من الْمَوْلَى جلَّ شأْنُهُ وعزَّ سُلْطائه
 أَنْ يجعل الانتفاع به وأمثاله(١) الإنتفاع العميم ويجعلَ سَعْنى جامِعه الضَّعيفِ سَعْياً مَشكوراً خَالِصاً لوجههِ تعالى الْكَرِيمِ إنَّه وَلِيُّ التوفيقِ وَالهَادِي بِمَنَّه إلى سواءِ الطَّريقِ.

العبدُ الفقيرُ إلى الَّلهِ الغَنِيِّ الحاجُ سعدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سعِيدٍ جَليا تورى الفوتيَّ مُدير المدرسة الإسلاميةِ وسبيلُ الفَلاَحِ، بمدينةِ سيفُو جمهورية مَالِي.

وذلك في عشية الإثنين 28 ربيع الأول سنة 1391هـ 24 مايو 1971م.

<sup>(1)</sup> مثل مسائل الدلالة في شرح من الرسالة للحافظ أبي الفيض الإمام أحمد بن عمد بن الصديق حفظه الله.

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخُ رحمهُ اللَّهُ تعالى بعد البَّسْمَلَةِ والصَّلاةِ والسَّلامِ على نبي الرَّحمةِ وآلِهِ وصَحْبِهِ الْبَرَرَةِ.

# أول ما يجب علك المكلف تصميح إيمانه ·

البيان

والمُكَلَّفُ، هُوَ البَالِغُ العَاقِلُ الذِي بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الدِّينِ الإسْلاَمِيِّ.

«الإيمَانُ» هُو التَّصْدِيقُ بِمَا جَاءَنَا بِهِ نَبِيُنَا مُحَمَّدٌ عَيَالِيَّهِ مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَى.

«قواعد الإيمانِ»

قواعد الإيمَانِ سِتَّةً :

1) الإيمَانُ بالله تَعَالَى، 4) وَرُسُلِهِ الْمَعْصُومِينَ،

وَبِمَلاَ نِكْتِهِ الكِرَامِ ،
 وَاليَوْمِ الآخِرِ ،

ق وَبِكُتُبِهِ أَلمُقَدَّسَةٍ،
 6) وَبِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشُرَّهَ

## أ \_ «الإيمَانُ بالله تَعَالَى»

فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْرِفَ مَا يَجِبُ فِي حَقٌ مَوْلاَنَا جَلَّ وَعَلاَ، وَمَا يَسْتَحِيلُ، وَمَا يَجُوزُ.

ا \_ الوَاجِبَاتُ فِي حَقِّ الله تَعَالَى.

الْوَاجِبَاتُ فِي حَقُّ اللهُ تَعَالَى عِشْرُونَ صِفَةً. وَهِيَ :

1 \_ الوُجُودُ. قال تعالى :

1. ﴿ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾.

2. ﴿ بَدِيعُ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ بَكُلُ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾.

عَلَّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾.

2 \_ القِدَمُ : قَالَ اللهُ تعالى :

﴿هُوَ الْأُوُّلُ وَالْآخِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. مورة الحديد 3،

3 \_ البَقَاءُ: قال الله تعالى:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الجَلاَلِ والإكْرَامِ ﴾. سورة الرحلن 27،

4 \_ الْمُحَالَقَةُ لِلْحَوَادِثِ : قال الله تعالى :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾. مورة النورى 11،

5 - قِيَامُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ : أَيْ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى مَحَلِّ كَالصُّفَاتِ

وَلاَ مُخصُّص يُخصُّمُه بِالوُجودِ. قَالَ تَعَالَى :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِثَّى الحَيِيدُ ﴾. مورة فاطر 15،

6 ـــ الْمُوْحُدَانِيَّةُ : فِي ذَاتِهِ وصِفَاتِهِ وأَنْعَالِهِ. قالَ اللهُ تعالَى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

سورة الأنبياء 133،

﴿ وَإِلَّهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاًّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ﴾. مورة البقرة (163،

7 ــ القَدْرَةُ العَامَّةُ: قال اللَّهُ تعالى: ٣

﴿ يُسَبَّحُ لله مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَمُوا الحديد ،2،

8 ــ الإرادة العامّة: قال الله تعالى:

1. ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ المَحِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾. مورة البروج ١٦٠ – ١١٥

2. ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾.

سورة القصص 1681

9 ـ العِلْمُ: قَالَ اللَّهُ تعالى:

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَ الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾.

10 ــ الحياة : قال الله تعالى :

﴿ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَيُّى الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾. مورة البقرة 1255،

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّي الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾. مورة الفرقان 88،

11 - 12 السُّمْعُ وَالْبَصَرُ : قال اللَّهُ تعالى :

1. ﴿قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أُسْمَعُ وَأَرَىٰ﴾.

2. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾. مورة لقمان 128،

﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ». سورة الاُتعام ،103،

13 ــ الكَلاَمُ : قال اللهُ تعالى :

﴿ وَكُلُّمُ اللهِ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾. مورة النماء 164،

وأنّه تعالى :

14 - قَادِرٌ. 18 - وَسَبِيمٌ.

15 ـــ وَمُرِيدٌ. 19 ـــ وَبَصِيرٌ.

16 ــ وَعَالِمٌ. 20 ــ وَمُتَكَلِّمٌ.

17 ــ وُخَى.

الْمُسْتَحِيلُ فِي حَقَّدِ ثَعَالَى :

وَيَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى : مَا يُنَافِي هَذِهِ الصَّفَاتِ الْعِشْرِينَ الوَاجِبَةَ فِي حَقَّهِ تَعَالَى.

وهي :

ألعَدُمُ الذِي يُنَافِي الْوُجُودَ.

2 ــ وَالحُدُوثُ الْمُنَافِي لِلْقِدَمِ.

- 3 \_ وَالْفَنَاءُ المُنَافِي لِلبَقَاء.
- 4 \_ وَالمُمَاثَلَةُ لِلْحَوَادِثِ الْمُنَافِيَةُ لِلْمُحَالَفَةِ لَهَا.
- 5 \_ وَالإِفْتِقَارُ إِلَى المَحَلِّ وَالْمُخَصِّصِ الْمُنَافِي لِلْقِيَامِ بِالنَّفْسِ وَالْغِنَى.
  - 6 ــ وَالتَّعَدُّدُ فِي الذَّاتِ والصَّفَاتِ وَالأَنْعَالِ المُنَافِيَةِ لِلْوَحْدَانِيَّةِ فِيهَا.
    - 7 ـــ والعَجْزُ العَامُّ ٱلْمُنَافِي لِلقُدرةِ العَامَّةِ والخَاصَّةِ.
    - 8 \_ وَالكَرَاهَةُ لِوُجُودِ الأَفْعَالِ أَوْ التي تُنافِي الإرادةَ.
    - 9 ــ وَالجَهْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشَيءٍ مِنَ ٱلْمَعْلُومَاتِ الْمُنَافِي لِلْعِلْمِ.
      - 10 ـــ وَالمَوْتُ الْمُنَافِي لِلْحَيَاةِ.
      - 11 \_ وَالصَّمَمُ الذِي يُنَافِي السَّمْعَ العَامَّ لِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ.
        - 12 ــ وَالْعَمَى أَوْ خَفَاءُ شيء مِنَ الْمَوجُودَاتِ عَنْ بَصَرِهِ.
- 13 \_ وَالْبَكَمُ أَيْ نُحُرُوجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَعْلُومَاتِ عَنْ دَلاَلَةِ كَلاَمِهِ جَلَّ وَعَلاَ أَوْ كَوْنُ كَلاَمِهِ خَرْفاً أَوْ صَوْتاً الذِي يُنَافِي الكَلاَمَ.

## وَكُوْنُهُ تُعالَى

- 14 \_ غاجزاً. 18 \_ مُيُسَاً.
- -15 مُكْرَهاً. -15 مُكْرَهاً.
- 16 \_ جَاهِلاً. 20 \_ أَبْكَمَ.
- 17 \_ أَصَمَّ. تَعَالَى اَللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُواً كَبِيراً.

### مَا يَجُوزُ فِي حَقَّهِ تَعَالَى :

وَيَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فِعْلُ جَمِيعِ المُمْكِنَاتِ أَوْ تَرْكُهَا فِي اَلْعَدَمِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ التَّوَابُ وَالعِفَابُ وَبَعْثُ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ومُرَاعَاةُ الصَّلاحِ والإصلاحِ لِلْخَلْقِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ وَلاَ يَسْتَجِيلُ.

### ب الإيمَانُ بِالمَلاَئِكَةِ الْكِرَامِ:

وَهُوَ أَنْ يَتَحَقَّقُ الْمُكَلِّفُ بِأَنَّ لِله عِبَاداً مُكْرَمِينَ مَخْلُوفِينَ مِنَ النَّوْرِ لاَيَأْكُلُونَ وَلاَ يَشْرُبُونَ وَلاَ يَنَامُونَ وَلاَ يَنْكِحُونَ وَلاَ يَعْصُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِي مَا أَمَرْهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

#### قال الله تعالى:

١. ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلاَ فِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾.
 ١٥٠١ سورة الساء 136،

2. ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
 يَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾.
 سورة البقرة 30،

وقالَ علَيه الصَّلاةُ والسُّلامُ :

وَإِنَّ الْبَيْتَ ٱلْمَعْمُورَ يَدْخُلُهُ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفَ ٱلْفِ مَلَكِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ. أصله ل الصحيحين

# ج الإيمَانُ بِالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ الْمُقَدَّسَةِ:

يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يُومِنَ بِأَنَّ الله، تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى رُسُلِهِ الكِرَامِ كُتُباً مُقَدَّسَةً هِيَ كَلاَمُهُ الْقَدِيمُ وَأَوْحَاهَا إِليْهِمْ مُبَيِّناً فِيها شَرَائِعَهُ وَأَحْكَامَهُ لِيُبَلِّغُوهَا إِلَى خَلْقِهِ يُرْشِدُهُمْ فِيهَا إِلَى مَا فِيهِ سَعَادَتُهُمْ فِي الحَيَاتَيْنِ وَأَعْظَمُ هَذِهِ الْكُتُبِ :

- التَّوْرَاةُ الْمُنَزُّلُ عَلَى مَيَّدِنَا مُوسَى عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.
- 2 \_ وَالزُّبُورُ الْمُنَزُّلُ عَلَى سَيِّدِنَا دَاوُدَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.
- 3 \_ وَالْإِنْجِيلُ المُنَزَّلُ عَلَى سَيِّدِنَا عِيسَى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.
- 4 ـــ وَالقُرْآنُ المُنزُّلُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. وَيُومِنَ بِالْقُرآنِ أَعْظَم ِ هَذِهِ الْكُتُبِ وَمُهَيْمِن عَلَيْهَا وَنَاسخ لِجَمِيع أَحْكَامِهَا وَشَرائِعِهَا.

#### قال الله تعالى :

- 1. ﴿ يَا أَيُهَا الذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبَلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَقَادُ ضَلَّ ضَلاَلاً الذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبَلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَقَادُ ضَلَّ ضَلالاً مِداً ﴾.
   مداً ﴾.
- 2. ﴿ وَنَرَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لَلِنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾. هدًى للِنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾.
  - 3. ﴿ وَعَالَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾. سورة النساء 162،

## د) الإيمَانُ بِالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلاَّمُ:

وَهُو أَنْ يُؤْمِنَ الْمُكَلِّفُ بِأَنَّ الله تَعَالَى اصْطَفَى مِنَ النَّاسِ رُسُلاً أَوْحَى إِلَيْهِمْ شَرَائِعَهُ وَدِينَهُ وَأَمَرَهُمْ بِالنَّبِلِيغِ إِلَى الْخُلْقِ مَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّهِمْ لِقَطْعِ حُجَّتِهِمْ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَيَّدَ هَذِهِ الرُّسُلَ بِالْمُعْجِزَاتِ وَعَصَمَهُمْ مِنَ الْمُعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ وَبِالنَّصْرِ عَلَى مُتَّبِعِي سُبُلِ الْكُفْرِ وَالْعَوَايَةِ وَالضَّلاَلاَتِ أَوَّلُهُمْ آذَهُ أَبُو البَشْرِ وَآخِرُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ وَالشَّهِيدُ عَلَيْهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ وَخَاتِمُهُمْ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

قال الله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنُ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ ﴾.
 اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ ﴾.

2. ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيئِينَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا وَالمُسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ الله مُوسَى دَاوُدَ زَبُوراً وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِيَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ﴾.

3. ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أُحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمَ النَّبِيئِينَ﴾.
 40. سورة الأحزاب 40،

وعنْ أبي هُرَيْرَةَ رضَي اللَّهُ عنهُ قالَ : قَالَ رسولُ الله عَلَيْكُ :

«فُضَّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتَّ : أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأَحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ». رواه الرهذي ومسلم

وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَعْرِفَ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ وَمَا يَسْتَجِيلُ وَمَا يَجُوزُ.

أُ) الوَاجِبُ فِي حَقَّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ :

وَيَجِبُ فِي حَقَّ الرُّسُلِ ثَلاَثُ صِفَاتٍ وَهِني :

الصَّدْقُ فِي جَمِيعِ مَا بَلَّعُوا إِلَى الحَلْقِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِدْقِهِمْ تَأْيِدُ الله لَهُمْ بِالمُعْجِزَاتِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُونُوا صَادِقِينَ لَكَانُوا كَاذِبِينَ وَلَوْ كَانُوا كَاذِبِينَ لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ لَهُمُ الْمُعْجِزَاتِ.

2 ـــ 3 ـــ وَالأَمَانَةُ وَالتَّبَلِيغُ لَوْ كَانُوا خَائِنِينَ كَاتِمِينَ لِرِسَالاَتِ الله لَمَا أُمِرْنَا بِطَاعَتِهِمْ وَاتَبَاعِهِمْ في جَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ.

قال الله تعالى :

1. ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ، وَأُطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾. سورة التغابن 121،

2. ﴿ وَمَا ءَاتًاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواْ ﴾. مورة الحدر ٦٠،

3. ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيَّ يُوحَى﴾. ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيَّ يُوحَى﴾.

4. ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالاَتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

ب) المُسْتَحِيلُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:

وَيَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِمْ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الكَذِبُ وَالخِيَانَةُ وَكِثْمَانُ مَا أُرْسِلُوا بِهِ لِلْخُلْقِ.

ج) الجَائِزُ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ:

وَيَجُوزُ فِي حَقِّهِمْ الأَعْرَاضُ البَشَرِيَّةُ التِي لاَ تُؤدِّي إِلَى نَفْصٍ فِي مَرَاتِيهِمْ الْعَلِيَّةِ كَالمَرَضِ وَالأَّكْلِ وَالشَّرْبِ وَدُخُولِ الأَسْوَاقِ وَالقَثْلِ وَالْجُرْحِ وَالتَزْوِيجِ ِ وَنَحْوِهَا.

قال الله تعالى :

1. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ ﴾. وورة الفرقان 10،

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً كَذَّبُوا وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ﴾.

وَلاَ يَكُونُ الرَّسُولُ مَجْنُوناً وَلاَ مَجْنُوماً وَلاَ أَعْمَى وَلاَ أُشَلَّ وَكُلَّ صِفَةٍ دَنِيئَةٍ لِأَنَّهَا نَقَائِصُ. قال الله تعالى :

﴿ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الجَلاَلِ والإِكْرَامِ ﴾. سورة الرحمن 27،

﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي النَّبِيثِينَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيثِينَ وَالشَّهَذَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا وَالشَّهَذَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾.

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾. مورة الإنفطار 13 – 14،

## ه الإيمَانُ بِالقَدرِ:

وَهُوَ أَنْ يُومِنَ المُكَلَّفُ بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِهِ وَحِكْمَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَأَنَّهُ لاَ يَقَعُ شَيْءٌ فِي الوُجُودِ حَتَّى أَفْعَالِ الْعِبَادِ الإِخْتِيَارِيَّةٍ إِلاَّ بَعْدَ عِلْمِ الله بِهِ وَتَقْدِيرِهِ لَهُ. وَيُومِنَ بِأَنَّهُ تَعَالَى عَدْلٌ فِي قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ حَكِيمٌ فِي تَصَرُّفِهِ وَتَقْدِيرِهِ، مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

وقال تعالى :

1. ﴿إِنَّا كُلَّ شَنَّيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾. سورة الفمر 49،

2. ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي كِتَابِ مُبِينِ ﴾.
 وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينٍ ﴾.
 سررة الأنعام 195٠

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاًّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ لِأَعْرَابِيِّي أَطِلَقَ نَاقَتَهُ بِلاَ قَيْدٍ :

«آغْقِلْ وَتَوَّكُّلُ».

## و) الإيمَانُ بِالْيَوْمِ ٱلآخِرِ :

الإيمَانُ بِالْيُوْمِ ٱلآخِرِ هُوَ :

أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَاتِي يَوْمٌ يُقَالُ لَهُ (اليَوْمُ آلآخِرُ) أَوْ (يَومُ القِيَامَةِ) تَفْنَى فِيهِ الدُّنيا وتَنْتَهِي هَذِهِ الحياةُ وَتَتَبَدَّلُ الأَرضُ وَالسَّمْوَاتُ تُزُولُ الجِبَالُ والنَّجُومُ وَالبِحَارُ وفِيهِ يَحْيَا النَّاسُ بَعدَ المَوتِ لِمُجَازَاةِ كُلِّ انسانٍ عَلَى عَمَلِهِ وَإِسْكَانِهِ الجَنَّةَ أَوِ النَّارَ.

13

سورة الأنعام 1591

سورة التكوير 29،

قرآن كريم

قال الله سبحانه وتعالى :

1. ﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَومَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجاً، وَفُتَّحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبُواباً وَسُيِّرتِ الجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لِلطَّاغِينَ مَآباً لاَ بِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً لاَ يَثِينَ أَعَاباً فَلُوقُونَ فِيهَا بَوْداً وَلاَ شَرَاباً إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَاقاً جَزَاءً وِفَاقاً إِنهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً وَكَذَّبُوآ بِآيَاتِنَا كِذَّاباً وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمُ إِلا عَذَاباً ﴾.

2. ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً وَكَوَاكِبَ أَثْرَاباً وكَأْساً دِهَاقاً لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلاَ كِذَّاباً جَزَاءً مِن رَبَّكَ عَطَاءً حِسَاباً ﴿ صدق الله الغظيم . . . مورة النبا ،31 ـ 36،

وَيَجْمَعُ هذه العَقَائِدَ قُولُه تَعَالَى :

وَلَيْسَ البِرُّ أَنْ تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَسْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنِ البِرُّ مَنْ آمَنَ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ والنَّبِيثِينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَىٰ الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَاهَدُواْ وَالسَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَىٰ الزِّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولِئِكَ الذِينَ صَدَقُواْ وَأُولِئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾. والصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولِئِكَ الذِينَ صَدَقُواْ وَأُولِئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾. والصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولِئِكَ الذِينَ صَدَقُواْ وَأُولِئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ ﴾.

\_\_\_ وقال الشيخُ رحمهُ اللهُ تعالى : \_\_\_\_\_\_\_\_ «ثُمَّ مَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ كَأَحْكَامِ الصَّلاَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّيَامِ ِ.

البيان:

يَعْنِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ بَعْدَ تَصْحِيحِ إِيمَانِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِضَ مَا يُصْلِعُ بِهِ فُرُوضَ الْأَعْيَانِ : بِأَنْ يَعْرِفَ مِنْهَا مَا يَلِي :

## 1 ــ الْفَرْضُ : الوَاجِبُ :

وَهُوَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِعْلُهُ، يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ كَمَا تَبْطُلُ عِبَادَتُهُ بِإِهْمَالِهِ كَالفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَتَثْبِيتِ النَّيَّةِ فِي الصَّيَامِ وَغَسْلِ الوَجْهِ وَالرَجْلَيْنِ فِي الوُصُوءِ.

### 2 \_ وَالسُّنَّةُ:

وَهُوَ الأَمْرُ المُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ. فَإِذَا فَعَلَهُ الْمُكَلَّفُ نَالَ ثَوَاباً. وَإِذَا تَرَكَهُ لاَ يُعَاقَبُ كَالْقَبْضِ وَالإِرْسَالِ وَالإِستِنْشَاقِ فِي الرُّضُوءِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ وَتَأْجِيرِ السَّحُورِ فِي الصَّوْمِ.

### 3 - والحَرَامُ :

وَهُوَ الأَمْرُ الذِي يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ تَرْكُهُ يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ وَتَبْطُلُ عِبَادَتُهُ أَوْ فَمُ بِارْتِكَابِهِ كَشْرُبِ الخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ : وَالضَّجِكِ وَالعَبَثِ فِي الصَّلَاةِ وتركِ الوضُوءِ عِنْدَ أَدائِهَا بِدُونِ مُوجِب.

### 4 \_ الْمَكْرُوهُ:

وَهُوَ الأَمْرُ المُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ. يُنَابُ عَلَى تَرْكِهِ وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ كالإلتِفَاتِ وَتَغْمِيضِ الْعَيْنَيْنِ فِي الصَّلاَةِ وَالزَّيَادَةِ عَلَى الثَّلاَثَةِ فِي غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.

### 5 \_ الْمُبَاحُ:

وَهُوَ الْمُسْتَوِيُّ الطَّرَفَيْنِ لاَ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ وَلاَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.

فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعْلِ مِنَ الأَفْعَالِ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ العِبَادَاتِ أو المُعَامَلاَتِ.

وقال الله تعالى :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾. سورة الأنياء و17

وقال الشيخ رحمه الله تعالى : \_\_\_\_\_

«وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ».

#### البيان

يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ أَيْضاً عَلَى الْمُكَلِّفِ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْحُدُودِ الَّتِي حَدَّهَا لَهُ مَوْلاَهُ وَهِيَ شَرَائِعُهُ مِن الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ \_ فَإِنِ اسْتَعْمَلَ الْعَبْدُ جَوَارِحَهُ فِي الطَّاعَةِ وَاجْتَنَبَ بِهَا الْمَعَاصِيَ. فَقَدْ حَافَظَ عَلَى حُدُودِ الله تَعَالَى، أَيْ : شَرَائِعِهِ وامْتَثَل أَوَامِرَهُ وَاجْتَنَبَ مَعَاصِيَهُ.

فقد قال تبارك وتعالى:

1. ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾. مورة الحدر ٦٠،

2. ﴿ فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، أَلاَ إِنَّ لِلهَ مَا فِي السَّمْواتِ وَالأَرضِ قَد يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَليه وَيَوْمَ يُرجَعُونَ إِلَيْهِ فَيَنَبَّتُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شِيءٍ عَلِيمٌ ﴾.

سورة النور 63 – 64،

وعن ابن عباس رضيَى اللَّهُ عنهُ قالَ سبعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ :

﴿ وَالْحُذُكُم بِحِجْرِكُمْ ﴿ ﴾ أَقُولُ : ﴿ وَإِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ، إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ إِيَّاكُمْ وَجَهَنَمَّ!!! ثَلاَثَ مَرَّاتٍ \_ فَإِذَا أَنَا مِتُ تَرَكْتُكُمْ وأَنَا فَرْدٌ لَكُمْ عَلَى الحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ ﴾. رواه البزاز

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

وإِنَّ الله تَعَالَى يَغَارُ (٤) وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِنَي الْمُومِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

رواه البخاري ومسلم

وقال رحمهُ اللَّهُ تعالى :

وَيَتُوبُ إِلَى الله قَبَّلَ أَنْ يَسْخُطَ عَلَيْهِ وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ ثلاثةً :

1 \_ النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ.

2 ــ وَالنَّيَّةُ أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِي مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ.

3 ــ وَأَنْ يَثْرُكَ المَعْصِيَةَ فِي سَاعَتِهَا إِنْ كَانَ مُتَلَبُساً بِها.

البيان : يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلِّفِ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى التَّوْيَةِ وَالرُّجُوعِ مِنْ ذُنُوبِهِ الحَاصَّةِ وَالعَامَّةِ بِدُونِ تَأْخِيرٍ وَلاَ إِصْرَارٍ فَبْلَ أَنْ يَسْخَطَ عَلَيْهِ اللَّهُ بِإِنْزَالِ الْمُقُوبَةِ.

وَالتَّوْبَةُ هِيَ الرُّجُوعُ مِنَ أَفْعَالِ مَذْمُومَةٍ إِلَى أَفْعَالِ محْمُودَةٍ، أَيْ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ بِالطَّاعَةِ بَعْدَ النَّبَاعُدِ عَنْهُ بِالمَعْصِيَةِ وَهِيَ فَرْصُ عَيْنِ عَلَى كُلَّ مَنِ ارْتَكَبَ ذَنْباً : كِتَاباً وَسُنَّةً وَإِجْمَاعاً.

<sup>(1)</sup> أي أمد يدي إليكم

<sup>2)</sup> يَكْرُهُ أَنْ يُعْصَى وَلَا يُطَاعَ.

قال الله تبارك وتعالى :

1. ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُومِنُونَ لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

2. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيُّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾. سورة التحريم داء

وقال عليه الصلاة والسلام:

 1. (يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. فَإِنِّى أَتُوبُ فِى اليَوْم مِاقَةَ مَرَّةِهِ. رواه مسلم

2. والتَّائِبُ مِن الذُّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ.

وْفَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ الإسْلاَمِيَّةُ قَاطِبَةً عَلَى وُجُوبِ التَّوْيَةِ عَلَى الْفَوْرِ فَمَنْ أَخْرَهَا فَهُوَ عَاصٍ تَجِبُ

التَّوْبَةُ عَلَيْهِ فِي هَذَا التَّأْخِيرِ الذِي هُوَ فِي نَفْسِيهِ مَعْصِيَةٌ ثانِيَةً». وَأَنَّ شُرُوطَ التَّوْيَةِ ثَلاَثَةٌ :

النَّدَمُ عَلَى مَا ارْتَكَبَ مِنَ الذُّنُوبِ لِقَولِهِ عليهِ السَّلامُ. والنَّدَمُ تَوْبَةً». ابن حبان

النُّيُّةُ عَلَى عَدَمِ العَوْدَةِ إِلَى الْمَعْصِيَّةِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ.

وَالنَّبَاعُدُ عَنِ المَعْصِيَّةِ فِي سَاعَتِهِ وَحِينِهِ، فقد قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ.

1. (وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الذِينَ يُصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ».

2. والْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذُّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالمُسْتَهْزِئَ بَرَبِّهِهِ.

وَمِنَ التُّوْبَةِ رَدُّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَصْحَابِهَا بَعْدَ النُّتُرُوطِ الثَّلاَّثَةِ. المُتَقَدِّمَةِ. لقولِه عليهِ الصَّلاَّةُ والسُّلاَّمُ كُما في الحديث :

(عَلَى اليّدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤّدُي.

17

سورة النور 31،

رواه ابن ماجة والطيراني

أحد والبخاري

رواه أبو داود

وقال رحمه الله تعالى :

وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّوْبَةَ. وَلاَ يَقُولُ حَتَّى يَهْدِيَنِي اللَّهُ فَإِنَّهُ مِنْ عَلاَمَةِ الشَّقَاءِ وَالخِذْلاَنِ وَطَمْسِ الْبَصِيرَةِهِ.

البيان : يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يَحِلُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُؤَخِّرَ التَّوْبَةَ بَعْدَ الْوُقُوعِ فِي المَعْصِيَةِ وَيَتَنَاسَى عَنِ الجَرِيمَةِ وَيُسَوَّفَ بِهَا إِلَى زَمَانٍ آتٍ لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَلاَمَةِ الشَّقَاءِ وَطَمْسِ البَصِيرَةِ وَمَقْتِ الجَبَّارِ تَعُوذُ بالله مِنْ غَضَبِهِ ومَقْتِهِ وَطَرَدِهِ وَشُرُورِ ٱلْفُسِنَا.

قال تعالى :

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾. سورة الحج 46،

وعنْ أبي هُرَيْرَةَ رضَيَ اللَّهُ عنه قالَ : قالَ رسولُ الله عَلِيُّكِهِ :

هَإِنَّ الْمُومِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ(١) فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ مِنْهَا(٤) وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلَقَ بِهَا قَلْبَهُ(١)فَذَلِكَ الرَّانُ الذِي ذَكَرَهُ الله فِي كِتَابِهِ، :

﴿ كَلاَّ بَل رَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾. سورة المطفسفين 114، رواه الترميذي وصعحه النساني

قال الشيخ رحمه الله تعالى:

لَّوَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ حِفْظُ لِسَانِهِ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالكَلاَمِ القَبِيحِ وَأَيْمَانِ الطَّلاَقِ وَانْتِهَارِ المُسْلِمِ وَإِهَائِتِهِ وَسَبِّهِ وَتَخْوِيفِهِ فِي غَيْرِ حَقَّ شَرْعِيٍّ وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْمَسْلِمِ إِنَظْرَةٍ تُوذِيهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَاجِراً فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ».

<sup>(1)</sup> اسودٌ قلبه وذهب نوره

<sup>(2)</sup> ذهب عنه الأسود ورجع اليه نوره

<sup>(3)</sup> حتى يطمس ويذهب نوره كليا ولا يسمع وعظا ولا ينشرح قلبه لذكر فذلك هو الخذلان والشقاء والعياذ بالله.

#### الييان:

يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَزُمَّ لِسَانَهُ وَيَحْفَظَهُ عَنِ التَّكَلُّم بِمَا لاَ يَجِلُ لَهُ النَّطْقُ بِهِ شَرْعاً مِثْلُ الكَذِبِ والسَّبَابِ والفُحْشِ وَالمُنْكَرِ مِنَ القَوْلِ وَقَبِيجِهِ وَأَيْمَانِ الطلاَقِ، وَانْتِهَارِ أَجِيهِ المُسْلِم وتَخْويفِهِ وَإِهَانَتِهِ بدُونِ مُوجِبِ شَرْعِتَى.

#### قال اللَّهُ تعالى :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ﴾. سورة النحل 651،

#### قال عليه الصلاة والسلام:

 «إنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَومَ القِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ إِتَّقَاءَ فُحشيهِ». رواه مسلم

 «لَيْسَ الْمُؤمِنُ بالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِش وَلاَ البَّذِيِّ». رواه الترميذي

(وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهمْ إلاَّ حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهمْ»

 4. «سَبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْر». الشيخان

ولا يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يُروعَ مُسْلِماً». رواه أبو داود

وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ حِفْظُ بَصَرِهِ وَنَظَرِهِ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَمَا لاَ يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ شُرْعاً.

### قال تعالى :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾. سورة النور 130، ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَفِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾. سورة الإسراء 363

> ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾. سورة غافر 193

> > وفي الحديث أنَّ رسولَ اعْلِيْكُ قال :

«ثَلاَثَةُ أَعْيُن لا تَأْكُلُهَا النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»:

أ) عَيْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.

ب) وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.

ج) وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

كَمَا لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤْذِي أَخَاهُ بِالنَّظَرِ وَلاَيِغَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَاسِقاً مُجَاهِراً لِلْكَبَائِرِ. وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى عُقُويَتِهِ وَلاَ عَلَى مَوْعِظَتِهِ أَوْ كَانَ لا يَقْبَلُ الْمَوَاعِظَ فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ عِنْدَئِذٍ وَهُوَ أَضْعَفُ الإيمَانِ وقال تعالى :

﴿ وَلا تُرْكَثُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَقُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾. مورة هود 113،

وفي الحديثِ أنَّهُ عليه الصلاةُ والسلام قال:

ولاَ تُصَاحِبُ إِلاَّ مُوْمِناً وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيَّى، ابن ماجه لي صححه.

ولاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلاَّ حُشِرَ مَعَهُمْ. الطيراني في المتدر والأوسط والكبير

وقال رحمه الله تعالى :

وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ جَمِيعِ جَوَارِحِهِ مَا ٱسْتَطَاعَ وأَن يُحِبُّ الله، ويَنْغَضَ له، ويَرْضَى له، ويَرْضَى له، ويَرْضَى له، ويَنْهَى عن المُنْكَرِ.

البيان:

يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحْفَظَ جَيِيعَ جَوَارِجِهِ عَنْ جَيِيعِ الْمُخَالَفَاتِ وَالْمَعَاصِي. وَيَسْتَعْمِلَهَا فِي الطَّاعَاتِ بِقَدْرِ الإمْكَانِ وَالإسْتِطَاعَةِ وَهِي اللَّسَانُ والعَيْنَانِ والأَذْنَانِ وَالْيَدَانِ وَالرَّجْلاَنِ وَالبَطْنُ وَالفَيْنَانِ والأَذْنَانِ وَالْيَدَانِ وَالرَّجْلاَنِ وَالبَطْنُ وَالفَيْنَانِ وَالْأَنْهَا وَحَرَكَاتِهَا وَسَكَنَاتِهَا.

قَالَ اللَّهُ كَبَّارُكَ وَتَعَالَى :

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴾. مورة الاسراء 36،

وجاءَ في الحديثِ أَنَّهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال :

اكتب على ابن آدَم نصيبه مِن الزّنا فَهُو مُدْرِكُ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأَذْنَانِ زِنَاهُمَا البَّطْشُ وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الجُطَى وَالْأَذْنَانِ زِنَاهُمَا الإسْتِمَاعُ وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الحَكلامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الخُطَى وَالقَلْبُ يَهُوى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ.
 رواه البخاري ومسلم

وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلِّفِ أَنْ يُحِبِّ بِسَبَبِ طَاعَةِ اللهِ وَيَنْغَصَ فَي اللَّهِ بسَبَبِ مَعْصِيَةِ الله.

قال سبحانه وتعالى:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾.

سورة المائدة د55 ـــ 56،

﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُومِنُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمُ أَو ٱبْنَاءَهُمُ أَو إِخْوَانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وايَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾. سورة الجادلة 22،

وجاء في الحديثِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْظُ قال :

وَأُوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ المُوَالاَةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ وَالحُبُّ فِي اللَّهِ وَالبُغْضُ فِي اللَّهِ وَالبُغْضُ فِي اللَّهِ وَالجُنْفُ فِي اللَّهِ وَالجُنْفُ فِي اللَّهِ وَالجُنْفُ فِي اللَّهِ وَجَلَّهُ. الطيراني في الكير

«مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْعَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إيمَانَهُ».

فَالأُمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ المُنْكَرِ فَرضُ كِفَايَةٍ ذَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَالإجْمَاعُ. بِشَرْطِ أَنْ لاَ يُؤدِّي إِلَى مُنْكَرٍ أَكْبَرَ مِنْهُ وَأَنْ يَظْهَرَ لَهُ تَأْثِيرٌ. وَأَنْ يَكُونَ بِرِفْقِ وَحِكْمَةٍ عَلَى مَرَاتِبَ ثَلاَثٍ بَبَعاً لِاسْتِعْدَادَاتِ الفَائِمِ بِهِ. أَنْ يُغَيَّرُ الْمُنْكَرِ بِاليَدِ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَسْطَةٌ وَيَدٌ طُولَى عَلَى الأَرْضِ بِالضَّرَبِ عَلَى أَيْدِي المُجْرِمِينَ وَالْقَبْضِ عَلَى الْمُحْتَدِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَوْلَى عَلَى الأَرْضِ بِالضَّرَبِ عَلَى أَيْدِي المُجْرِمِينَ وَالْقَبْضِ عَلَى الْمُحْتَدِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ وَالإِرْشَادِ وَالنَّصِيحَةِ أَوْ بِالاسْتِهَائَةِ وَالتَّوْبِيخِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ يُعْتَمِ بِالذَّكْرِ وَالْمُواعِظِ وَالإِرْشَادِ وَالنَّصِيحَةِ أَوْ بِالاسْتِهَائَةِ وَالتَّوْبِيخِ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَمْلَ الْمُعَافِي وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْعَرْمِ عَلَى تَغْيِيرِهِ عِنْدَ وَالنَّفَاقِ مَعَ الْغَرْمِ عَلَى تَغْيِيرِهِ عِنْدَ وَالنَّفَاقِ مَعَ الْغَرْمِ عَلَى تَغْيِيرِهِ عِنْدَ وَالْمُقْلُرَةِ.

فقد قال جلُّ جَلاَّلُه وتقدُّسَتْ أَسْمَاؤُه :

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمُ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ﴾. همُ المُفْلِحُونَ﴾.

وقال أيضا :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ٱلْحَرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُومِنُونَ بِاللهِ ﴾.
سورة آل عمران (110)

قال عليه الصلاة والسلام:

هُ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَامُرُنَ ۚ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَ عَنِ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَذْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ».

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإَيْمَانِ».

وقال رحمه الله تعالى : \_\_\_\_\_

هُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الكَذِبُ وَالغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ وَالكِبْرُ وَالعُجْبُ وَالرَّيَاءُ وَالسَّمْعَةُ وَالحَسنَدُ وَالبُغْضُ ورُوُّيَةُ الفضْلِ عَلَى الغيْرِ وَالهَمْزُ واللَّمْزُ وَالعَبَثُ وَالسَّخْرِيَّةُ ».

#### البيان:

يَغْنِي أَنَّهُ يَخْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الخَصْلاَتُ الشَّنْعَاءُ الثَّلاَثُ التِي هِيَ مِنْ آفَاتِ اللَّسَانِ : الْكَذِبُ وَالغِيبَةُ وَالنَّمِيمَةُ، أَمَّا الْكَذِبُ فَهُوَ مِنْ قَبَائِحِ ِ الذُّنوُبِ وَفَواحِشِ الغُيُوبِ.

قال تعالى :

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾.

سورة النحل 1051،

وقال عليه الصلاَّةُ والسَّلاَّمُ :

«وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ العَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّاباً». البخاري ومسلم هَذَا : وَالْكَذِبُ حَرَامٌ إِذَا كَانَ لِبَاطِلِ أَوْ لِإقْتِطَاعٍ حَقَّ مُسْلِم \_ وَيَكُونُ الكَذِبُ. وَاجِباً كَإِنْكَارِ مُؤْيَةٍ مَظْلُومٍ يُرَادُ قَتْلُهُ مَعَ عَجْزِكَ عَنِ الدَّفَاعِ عَنْهُ وَقَدْ عَرَفْتَ مَخْبَأُهُ، وَيَكُونُ الْكَذِبُ مَنْدُوباً كَقَولِكَ لِكَافِرٍ مُحَارِبٍ. وإنَّ الْمُسلِمِينَ فِي جَيْشٍ عَرَمْرٍم وَقُوَّةٍ جَبَّارَةٍ، لأَنَّ الحَرْبَ نُحدْعَةٌ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ لِكَافِرٍ مُحَارِبٍ. وإنَّ الْمُسلِمِينَ فِي جَيْشٍ عَرَمْرٍم وَقُوَّةٍ جَبَّارَةٍ، لأَنَّ الحَرْبَ نُحدْعَةٌ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وَالكَذِبُ مُبَاحٌ إِذَا كَانَ لِلإصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ. وَيَكُونُ مَكُرُوها كَالكَذِبِ للزَّوْجَةِ أَمُّ الْغَيْبَ أَنْهِ وَهُو يَكُونُ مَكُرُوها كَالكَذِبِ لِلزَّوْجَةِ أَمَّا الْغِيمَةُ فَهِي ذِكْرُكَ أَخَاكَ الْمُؤْمِنَ التَّقِيَّ بِمَا فِيهِ وَهُو يَكْرُهُ سَمَاعَهُ إِذَا بَلَغَهُ \_ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا قُلْتُهُ فَقَدْ بَهَيَّةً وَافْتَرَيْتَ عَلَيْهِ الكَذِبِ .

وعن أبي هُريرةَ رضي اللَّهُ تعالى عنه أنَّ رسولَ الله عَلَيْظُهِ قال :

وَأَتَدْرُونَ مَا الغِيبَةُ ؟ قَالُوا : «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» قَالَ : «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ : قِيلَ «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ آغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ «أَرَأَيْتَ إِنْ كَان فِي أَخِي مَا أَقُول ؟ قَالَ : «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ آغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ».

وقال الله تبارك وتعالى :

﴿ وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾.

وفي الحديث أنَّ رسولَ الله عَلِيْتُكُم قال :

ُ «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى المسْلِم حَرَامٌ. دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ». البخاري ومسلم

وَأَمَّا الْفَاسِقُ المُتَهَتِّكُ المُتَجَاهِرُ بِالسَّيِّفَاتِ فَلاَ غِيبَةً فِي ذِكْرِ أَحْوَالِهِ لِلنَّاسِ لِيَحْذَرُوهُ.

وقد جاء في الحديث أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قال :

لاَمَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ.
 اخرجه ابن عدي وأبو المشيخ عن أنس رضي الله عنهم

وأترْعَوْنَ عن ذكر الفاجرِ ؟ هتّكوه حتّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ اَذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ حَتَّى يَحْذَرَهُ النَّاسُ».

وَأَمَّا النَّهِيمَةُ فَهِيَ كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ. وَسَوَاءٌ كَرِهَهُ المَنْقُولُ عَنْهُ وَالْمَنْقُولُ إِلَيْهِ أَوْ كَرِهَهُ ثَالَثٌ وَ هِنَى إِفْشَاءُ السَّرِ وَهَنْكُ السَّتَرِ عَمَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ.

قال لله تعالى :

﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلاَّفٍ مَهِينِ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴾. مورة العلم 120،

وفي الحديث أنَّ النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ قال

ولا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ. البخاري ومسلم

وقال رحمه الله تعالى :

﴿وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الكِبْرُ وَالْعُجْبُ والرَّيَاءُ وَالسُّمْعَةُ وَالحَسَدُ وَالبَّفْضُ،

أُمَّا الْكِبْرُ وَالْعُجْبُ فَلِقُوْلِهِ تَعَالَى :

وَإِنَّ الذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكُنْبُرُوا عَنْهَا لاَ ثُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى نَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمَّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادَّ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ».

وفي الحديثِ أنَّه عليه الصَّلاة والسلامُ قال:

الله عَلْم تُذْنِبُوا لَخَشِيتُ عَلَيكُمْ مَا هُوَ أَكبُرُ مِنهُ وَهُوَ العُجْبُ».

2. الأ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. رواه مسلم والعرميدي

وَأَمَّا الرَّيَاءُ وَالسَّمْعَةُ لَ فَالرَّيَاءُ إِيقَاعُ الْقُرْيَةِ يَقْصِدُ بِهَا النَّاسَ أَوْ يَقْصِدُ بِهَا الله، وَالنَّاسَ مَعاً لَا الْأَوَّلُ رِيَاءُ اللهُمْعَةُ إِللهُ عَالِمَا اللهُوْلُ لِيَاءُ السَّمْعَةُ الرَّيَاءِ لأَنَّ السَّمْعَةُ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ خَالِصاً ثُمَّ يُخِيرُ بِهِ السَّمْعَةَ.

قال الله تعالى :

﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاَتِهِمْ سَاهُونَ اَلَذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾. مورة الماعون وعن جُنْدُب بن عبدِ الله رضى اللَّهُ عنهما أنَّ النَّبَى عَلِّكِ قال :

وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ، وَمَنْ يُرَاءِ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِهِ. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

َ أَيْ إِنْ أَظْهَرَ عَمَلَهُ لِلنَّاسِ رِيَاءً أَظْهَرَ الله نِيْتَهُ الفَاسِدَةَ فِي عَمَلِهِ يَوْمَ القِيَامَة وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ.

أُمَّا الْحَسَدُ وَالْبُغْضُ :

ٱلْحَسَدُ هُوَ إِمَّا تَمَنِّى الْقَلْبِ زَوَالَ النَّعْمَةِ عَنِ المَحْسُودِ وَاتَّصَالَهَا بِالحَاسِدِ وَإِمَّا تَمَنَّى الْقَلْبِ زَوَالَ النَّعْمَةِ عَنِ المَحْسُودِ وَاتَّصَالَهَا بِالحَاسِدِ وَهُوَ أَشَدُّهُمَا.

الْبُغْضُ هُوَ الغِشُّ وَالغِلُّ وَالضَّغِينَةُ وَحُبُّ إِيصَالِ الضَّرَرِ إِلَى أَخِيكَ فَالخَصْلَتَانِ ذَمِيمَتَانِ مُحَرَّمَتَانِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالإِجْمَاعِ.

وقال تعالى :

﴿ أَمْ يَحْسُلُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ؟ ﴾. وورة النساء 540،

﴿وَمِنْ شُرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾. سورة الفلق

﴿ وَلاَ تَتَمَنُّواْ مَا فَضَّلَ الله بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُروهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَايِلِينَ﴾.

وعن أبي هُريرةَ رضَي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ الله عَلِيُّ :

وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَحَامُ أَكْثَرَ مِنْ تَدَابُرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً وَلاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ أَكْثَرَ مِنْ لَلْمَارِي وَلاَ تَبَاعُضُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً وَلاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ أَكْثَرَ مِنْ لَلْهَ إِلَيْهِ أَيّامٍ وَ اللهُ ا

سورة النساء 321

سورة الحجر 471،

سورة النجم 32،

وَمِنَ الْحَسَدِ مَا هُوَ جَائِزٌ وَيُسَمَّى دغِبْطَةً، أَيْ أَنْ تَرَى لأَخِيكَ حَالَةً حَسَبَنَةً فَتَتَمَنَّى لِنَفْسِكَ مِثْلَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَخِيكَ شَيْءً وقد جاء في الحديثِ أَنَّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ قال :

وَلاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي آثْنَتَيْنِ رَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَءَانَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلِ آتَاهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَءَانَاءَ النَّهَارِهِ.

وقد قال تعالى : في رُؤيةِ الفضْلِ على ٱلْغَيْرِ :

﴿ فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾.

وَأَمَّا الْهَمْزُ وَاللَّمْزُ. فَهُمَا تَعْيِيبُ النَّاسِ، وَإِظْهَارُ عَوْرَاتِهِمْ وَالإِفْسَادُ بَيْنَهُمْ فِي مَحْضَرِهِمْ وَغَيْيَتِهِمْ فَهُوَ حَرَامٌ.

قال الله تبارك وتعالى :

سورة الحمزه 11:

: ﴿وَيُلَّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾.

﴿ وَلاَ تُطِعْ كُلُّ حَلاَّفٍ مَهِينِ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾. مورة القلم 12،

وفي الحديث أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال :

«الهَمَّازُونَ وَاللَّمَّازُونَ وَالمَشَّاعُونَ بِالنَّمِيمَةِ البَاعُونَ لِلْبُرَاءِ الغَيب يَحْشُرُهُمُ الله فِي وُجُوهِ الكَلاَبِ».

وَأَمَّا الْعَبَثُ : وَهُوَ اللَّهِبُ وَاللَّهْوُ. فَإِنَّ الإِنْسَانَ لَمْ يُخْلَقُ لِلَّهِبِ وَاللَّهْوِ بَلْ لِلْعِبَادَةِ وَالشُّكْرِ. لقوله عالى :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ النَّالَةُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾. وقد اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾.

ولقوله عليه الصلاة والسلام:

«كُلُّ لَهْوِ يَلْهُو المُؤْمِنُ بَاطِلٌ إِلاَّ ثَلاَثَةً. مُلاَعَبَهُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَتَأْدِيبُ فَرسِهِ. وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ».

وَأَمَّا السَّخْرِيَّةُ فَهِيَ احْتِقَارُ الْمُسْلِمِ وَإِهائَتُهُ وَذَلِكَ مَنْهِي عَنْهُ لقول الله تعالى : ﴿ لَا يَسْخُرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِيْسَ الْإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ نَمْ يَتُبْ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. 

سورة الحجرات 11:

وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال:

وبِحَسْبِ امْرِئ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ. كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ».

وقال رحمه الله تعالى :

«وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الزُّنَا وَالنَّظَرُ إِلَى الأَجْنَبِيَّةِ وَالتَّلَذُّذُ بِكَلاَمِهَا وَأَكْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ طِيبِ النَّفْسِ وَالأَكْلُ بِالشَّفَاعَةِ أَوْ بِاللَّيْنِ وَتَأْخِيرُ الصَّلاَةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَلاَ يَحِلُ لَهُ صُحْبَةُ فَاسِقِ وَلاَ مُجَالَسَتُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ يَطْلُبُ رِضَى ٱلْخَلْقِ فِيمَا يُسْخِطُ الخَالِقِ».

البيان:

أَمَّا الزِّنَا وَالنَّظَرُ إِلَى الأَجْنَبِيَّةِ وَالتَّلَذُّذُ بِكَلاَمِهَا فَلاَ يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْهَا.

قال الله تعالى:

﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾.

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾.

سورة الإسراء (32) سورة عافر (19)

قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث:

«كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزُّنَا فَهُوَ مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ العَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأَذُنَانِ زِنَاهُمَا الإسْتِمَاعُ وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا البَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذَّبُهُ».

وَأَمَّا أَكُلُ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ طِيبِ النَّفْسِ يَكُونُ إِمَّا بِغَيْرِ مَرْضَاةِ أَصْحَابِهَا كَالْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي وَالحِيَانَةِ وَالحَدِيعَةِ وَالسَّرِقَةِ وَالحِرَابَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا وَإِمَّا بِمَرْضَاةِ أَصْحَابِهَا عَلَى وَجْهِ الرَّبَا والرَّشُوةِ أَوْ القِمَارِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ أَوْ حُلُوانِ الْكَاهِنِ أَوْ مُهْرِ الْبَغَايَا أَوْ مَا أَشْبَهَهَا وَالكُلُ حَرَامٌ مَنْهِتَى عَنْهُ.

وقد جاء في الحديث أن رسول الله عَلِيْكُم قال :

«مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امرِىءً مسلم ِ يغَيْرِ حَقَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ».

رواه الطبراني وأحمد واللَّفظ له

وَأُمَا الأَكْلُ بِالشَّفَاعَةِ أَوْ بِالدِّينِ فَهُوَ مِنْ بَابِ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ قَالأَكْلُ بِالشَّفَاعَةِ هُوَ مَا بِأَنْحُذُهُ الإِنْسَانُ مِنْ غَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ فِيهِ لِغَاصِبٍ وَشِبْهِهِ.

وَالاَّكُلُ بِالدِّينِ هُوَ مَثَلاً التَّظَاهُرُ بِالإِسْتِقَامَةِ وَالصَّلاَحِ احْتِيَالاً عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ فَيُعْطَى لأَجْلِهِ وَتُرُوجُ تِجَارَتُهُ لأَجْلِ الْبَرَكَةِ الْمَزْعُومَةِ وَهُوَ مَعَ هَذَا جَاهِلٌ مُنْحَرِفٌ

قال الله تعالى :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الكِتَابُ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفُرُ لَنَا وَإِنْ يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الكِتَابِ أَنْ لاَ يَقُولُوا عَلَى اللهَ إِلاَّ الحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ للذِينَ يَتَّقُونَ ﴾. ودوة الأعراف 169،

وقال رحمه الله تعالى :

﴿ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَلاَ يَحِلُ لَهُ صُحْبَةُ فَاسِقِ وَلاَ مُجَالَسَتُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلاَ يَطْلُبُ رِضَى الْمَخْلُوقِينَ بِسُخْطِ الخَالِقِ ﴾.

قال الله سبحائة وتعالى :

﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَتُّى أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُومِنِينَ﴾.

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ أَنْ يُؤخِّرَ الصَّلاَةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَمْ يُؤدِّهَا فِي الْوَقْتِ الْإِخْتِيَارِيِّ وَلاَ الضَّرُورِيِّ بِغَيْرِ عُذْرٍ مَقْبُولِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى وأَتَى بَاباً كَبِيراً مِنَ الكَبَائِرِ وَارْتَكَبَ جَرِيمَةً كُبْرَى وَكَانَ مِنْ جُمْلَةٍ هَوُّلاَءِ الذِينَ وَصَفَهُمُ الله فِي قَوْلِهِ :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا ﴾. ووقاء

وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ رَضِيَ الله عَنهُ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَرَّ وَجَلَّ : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ؟ سورة الماعود ٥٠ ــ ٥٠

قَالَ : هَمُّمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، وواه البزار

كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ :

هَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِهِ. رواه الحاكم ب ـــ وَأَنَّهُ لاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ الفَاسِقَ أَو المُتَهَتَّكَ الذِي طَرَحَ جِلْبَابَ الحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ صَاحِب وَلاَ يُجَالِسُهُ إِلاَّ لِضَرُورَةِ سَفِينَةٍوَنَحْوِهَا لأَنَّ الطَّبَاعَ تَسْرِقُ الطَّبَاعَ. فقد قال تعالى :

﴿ وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ». سورة هود 113٠،

وقال عليه الصلاة والسلام:

المَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ».

2. ولاَ تُصَاحِبُ إِلاَّ مُومِناً، وَلاَ يَاكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيُّ. ابن جان في صححه

ج ـــ كَمَا لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ رِضَى المخْلُوقِينَ بِمَا يَجْلُبُ غَضَبَ اللَّهِ، وَيُهَيِّجُ سُخْطَهُ وَعِقَابَهُ لِقَوْلِه سبحانه وتعالى :

﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُومِنِينَ ﴾. سورة التوبة : 621، ولِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ والسَّلاّةُ :

الا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ،

لأَنَّ مَنْ طَلَبَ رِضَى النَّاسِ بِسُخْطِ اللَّهِ تَعالَى سَخَطَ عَلَيْهِ وَأُسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ.

وقال رحمه الله تعالى :

«وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلاً حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ وَيَسْأَلُ الْعُلَمَاءَ وَيَقْتَدِيَ بِالمُتَّبِعِينَ لِسُنَّة رَسُولِ الله عَيْنِظِي الَّذِينَ يَدُلُونَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَيُحَذَّرُونَ مِنَ اتَّبَاعِ الشَّيْطَانِهِ.

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يَجِلُّ لِلْمُكَلِّفِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إِلَى أَيِّ فِعْلٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَوْ مِنَ الْمُعَامَلاَتِ إِلاَّ بَعْدَ أَن يَعْلَمَ حُكْمَ الله فِي ذَلِكَ مِنْ وَاجِبٍ وَمَنْدُوبٍ وَحَرَامٍ وَمَكْرُوهٍ وَمُبَاحٍ وَقَدْ قَالَ عليهِ الصَّلاَة وَالسَّلاَمُ. همَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَنِّيءٍ أَفْضَلُ مِنْ فِقْهٍ فِي الدِّينِ. وَلَفَقِيةٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلفِ عَابِدٍ وَلِكُلُّ شِيءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هَذَا الدِّينِ الْفِقْهُ».

وَأَنَّهُ إِنْ جَهِل حُكْماً مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ يَسْأَلُ أَهْلَ العِلْمِ عَنْهُ لأَنَّ فَرْضَ الجَاهِلِ السُّوالُ. فقد قال تعالى :

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾. سورة الأنياء ٢٠،

كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَهْلِ السُّنَّةِ الْمُطَهَّزَةِ فِي جَمِيعِ أَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَعِبَادَاتِهِ لأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَدُلُّونَ بِجَمِيعِ أَحْوَالِهِمْ عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَيُحَذَّرُونَ مِنْ اتَّبَاعِ الشَّيْطَانِ.

قال تعالى :

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾. مورة النساء 115،

وعن العِرْبَاضِ بْنِ ساريةَ رضي الله عنه قال :

رُوَعَظَنَا رَسُولُ الله عَلِيْكُمْ مَوْعِظَةً وجِلَتْ مِنْهَا القُلوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله فَكَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّع فَأُوصِنَا، فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمعِ والطَّاعَةِ وَلَوْ تأمَّر عليهُ عَبْدٌ. وَأَنه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اَخْتِلاَفا كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاسُدبن عليكم عَبْدٌ. وَأَنه مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اَخْتِلاَفا كثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاسُدبن المَهْدِيِّينَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِه.
وه المرمدي وعيهما

وقال رحمه الله تعالى :

٩وَلا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مَا رَضِيَهُ الْمُفْلِسُونَ الذِينَ ضَاعَتْ أَعْمَارُهُمْ فِي غَيْرِ طَاعَةِ الله تَعالى
 فَيَا حَسْرَتَهُمْ وَيَا طُولَ بُكَائِهِمْ يَومَ القِيَامَةِ. نَسْأَلُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُوفَّقَنَا لِإِنْبَاعِ سُنَةٍ نَبِينًا وَحَبِيبنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَلِيلَةٍ.

#### الييان:

وَقَالَ رَحِمَهُ الله تعالى إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلْمُكَلَّفِ العَاقِلِ أَنْ يَرْضَى لِنَفِسِهِ مَا رَضِيَهُ الْمُفْلِسُونَ الخَاسِرُونَ لاَنْفُسِهِمْ الَّذِينَ ضَاعَتْ أَعْمَارُهُمْ فِي مَعَاصِي اللَّهِ وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَمْ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَيَتُوبُوا إِلَيْهِ وَتَعَدُّوا عَلَى حُقُوقِ النَّاسِ وَلَمْ يُرَاعُوا حُدُودَ الله حَتَّى جَاءَ أُجَلُهُمْ قَبْلَ التَّوْبَةِ وَرَدُّ الْمَظَالِمِ إِلَى أُصْحَابِهَا فَخَسِرُوا يَوْمَ الجَزَاءِ ثَمَرَاتٍ عِبَادَاتِهِمْ وَبَاعُوا بِذُنُوبِ أُصْحَابِ الحُقُوقِ فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ عليهِ الصلاةُ وَالسَّلامُ فِي حَقِّهِمْ لأَصحابِهِ رضَي اللَّهُ تعالَى عَنْهُم.

وَأَتَدُرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي ؟ فَقَالُوا : ٥مَنْ لاَ دِرْهَمَ وَلاَ مَتَاعَ عِنْدَه ، فَقَالَ : وَإِنَّمَا المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ أَتَى يَومَ القِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دِمَاءَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطِي هَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ وَإِذَا نَفِدَتْ حَسنَاتُهُ وَسَفَكَ دِمَاءَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطِي هَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسنَاتِهِ وَإِذَا نَفِدَتْ حَسنَاتُهُ وَسُلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ وَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْرَحُ فِي النَّارِ ، وفَهَذَا هُو المُفْلِسُ ». ووه مسلم والترميذي

ثُمَّ طَلَبَ رَحمَهُ الله مِنَ الله تَعَالَى لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ الهِدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ لِاتْبَاعِ سُنَّتِهِ المُطَهَّرَةِ عَلَيْهِ الصلاةُ والسلامُه.

كَمَا حَثُّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ سبحانهُ وتعالى :

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾. مورة الحشر ٢٠،

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾. سورة النساء د80،

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاًّ وَخْيِّ يُوحَى ﴾. مورة النجم 3- 4- 4

وَأُوْصَى بِهِ الصَّادِقُ الأمِينُ عَلَيْكُ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ:

وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ تعالَى وَسُنَةَ نَبِيَّهِ عَلَيْكَهُ. وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّ

وَخِتَاماً صَلَّ اللَّهُمُّ وَسَلَّمْ عَلَى النَّبِي الحبِيبِ الَّذي هُوَ مِنْ أَجَلٌ نِعمِ الله تعالى عَلَى خَلْقِهِ شُكراً لهُ وثناءً عَلَيْهِ وَطَاعَةً لقوله تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَ ثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيءِ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ﴾.
مورة الأحزاب 56،

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ يَنْهَجُ نَهْجَهُمْ إِلَى يوم لَقَائِهِ تَعَالَى.

## فحل في الطهارة

الطَّهَارَةُ هِيَ النَّظَافَةُ وَالنَّرَاهَةُ لُغَةً \_ وَاصْطِلاَحاً إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا بِالمَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهِيَ واجِبَةٌ كِتَاباً وَسُنَّةً وَإِجْمَاعاً.

قال اللُّهُ تعالى :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾. صورة الغزة 222،

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهُر ﴾. مورة المدثر ١٤٠

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا ﴾. مورة المالدة رة،

قال عليه الصلاة والسلام:

هَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ. واحد

ولاً تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ ٥. أواه مسلم

والطَّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِهِ. والطَّهُورُ شَطْرُ الإيمَانِهِ.

وقال رحمه الله تعالى : . \_\_\_\_\_

الطَّهَارَةُ قِسْمَانِ : طَهَارَةُ الْحَدَثِ وَطَهَارَةُ الخَبَثِ وَلاَ يَصِيعُ الجَميعُ إلاَّ بِالمَاءِ الطَّاهِرِ المُطَهِّرِ وَهُوَ الذِي لَمْ يَتَغَيَّرَ لَوْنُه أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِباً كالزَّيْتِ والسَّمْنِ والمُطَهِّرِ وَهُوَ الذِي لَمْ يَتَغَيَّرُ لَوْنُه أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ بِمَا يُفَارِقُهُ غَالِباً كالزَّيْتِ والسَّمْنِ والسَّمْنِ والسَّمْنِ والسَّمْنِ والوَذَحْ والحَرِّ والوَسَخِ وَنَحْوِهِ وَلاَ بَأْسَ بِالتَّرَابِ وَالحَمَا والسَّبْخَةِ والخَرِّ ونحوهِ.

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّ الطُّهَارَةَ قِسْمَانِ :

طَهَارَةُ الحَدَثِ التي تَحْصُلُ بِالوُصْوءِ والْعَسْلِ وَبِالتَّيَثُم ِ إِنْ وَجَبَ وَوُجِدَ السَّبُبُ.

وطَهَارَةُ الخَبَثِ التِي تَحْصُلُ بِإِزَالَةِ النَّجَامَةِ عَنِ البَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ الذِي تَمَاسُهُ أَعْضَاءُ الْمُصَلِي بِالمَاءِ الْمُطْلَقِ مَعَ الذَّكْرِ وَالْقُدْرَةِ.

المَاءُ الْمُطْلَقُ هُوَ الطَّاهِرُ المُطَهَّرُ كَمَاءِ البَحْرِ والغُيُونِ وَالآبَارِ وَالمَطَرِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ مَادَامَتْ عَلَى حَالَتِهَا الطَّبِيعِيَّةِ لَمْ يُخَالَطْ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ يُفَارِقُهُ غَالِبًا أَوْ بِشَيْءٍ نَجِسٍ.

 <sup>(1)</sup> الْوَذَخ : مَا تَعْلُق بِأَصْوَافِ الْغَنْمِ مِنَ الْبُولِ وَالْبَعْرِ

قال الله تبارك وتعالى :

﴿ وَيُنزُّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى مُورَةُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى مورة الأنفال 11، عَلَيْكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾.

سورة الفرقان (48)

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ لَمَّا سُئِلَ. عَنْ مَاءِ البَّحْرِ:

هَهُوَ الطُّهُورُ مَاوُّهُ وَالحِلُّ مَيْتَتُهُهُ. مالك والأربعة

هَ خُلِقَ المَاءُ طهوراً لا يُنَجَّسُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غُيِّرِ طَعْمُه أَوْ لَوْنُهُ أَو رِيحُهُه.
ابن ماجة والنساني وأبو داود

وقال أيضا :

والمَاءُ طَهُورٌ إِلاًّ إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ، وله أصل صعيح

إِلاَّ إِذَا كَانَ المُغَيَّرُ شَيْئاً يُلاَزِمُهُ غَالِباً : كَالسَّبْخَةِ وَالخَزِّ وَالتُّرَابِ وَالْحَمَا وَمَا فِي قَرَارِ الْمَاءِ مِنْ جَنْسِ الأَرْضِ.

## أقسام الهيام

المِيَاهُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:

المَاءُ الْمُطْلَقُ : وَهُو مَا لَمْ يَتَغَيَّر لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ أَوْ نَجِسٍ أَوْ تَغَيَّر بِمَا فِي قَرَارِهِ أَوْ بَطُولِ الْمُكْتِ يُسْتَعْمَلُ فِي العَادَاتِ وَالعِبَادَاتِ.

2 ـــ المَاءُ الطَّاهِرُ : وَهُو مَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلاَثَةِ بِشَيْءٍ طَاهِمٍ يُفَارِقُهُ غَالِباً كَالزَّيْتِ وَاللَّبَنِ
 وَالسَّمْنِ وَغَيْرِهَا ـــ يُسْتَغْمَلُ فِي العَادَاتِ فَقَطُّ دُونَ العِبَادَاتِ.

3 ـــ المَاءُ النَّجِسُ : وَهُوَ مَا تَغَيَّر أَحَدُ أَوْصَافِهِ الثَّلاَقَةِ بِشَيْءٍ نَجِسٍ كَالبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ وَالخَمْرِ وَغَيْرِهَا
 ـــ لاَ يُسْتَعْمَلُ فِي شَيءٍ مِنَ العِبَادَاتِ وَلاَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَادَاتِ ـــ.

\_\_ وقال الشيخ رحمه الله تعالى : \_\_\_\_\_\_ وقال الشيخ رحمه الله تعالى : \_\_\_\_\_\_ وقال الشُوْبُ كُلُّهُ. وَفَصْلٌ إذا تَعَيَّنَتِ النَّجَاسَةُ غُسِلَ مَحَلُّهَا فَإِنْ الْتَبَسَتْ غُسِلَ الثَّوْبُ كُلُّهُ.

البيان :

يَعْنِي أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا عُرِفَ عَيْنُهَا فِي بَدَنِ أُو ثَوْبِ أَوْ مَكَانِ المُصَلِّي غُسِلَتْ وَأُزِيلَتْ وَإِنْ لَم تُعْرَفِ النَّجَاسَةُ بِعَيْنِهَا أَوْ مَحَلَّهَا فِي التَّوْبِ غُسِلَ كُلُّهُ.

قال تعالى في سورة المُدَّثَّر :

﴿ وَثِيَا بَكَ فَطَهُرُ ﴾. مورة المدَّر ١٥٠

وَلِحَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ يَسَارٍ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ. وَاه احد وابو داود فِيهِ. وَاه احد وابو داود

وحديثُ جابَرَ بنِ سُمْرَةَ قال سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : أُصَلِّي فِي الثُوْبِ الذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي قَالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ «نَعَمْ : إِلاَّ أَن تَرَى فِيهِ شَيْئاً فَتَغْسِلَهُ».

أحمد وابن ماجه

وقال رحمه الله تعالى :

وَمَنْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ نَضَعَ فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَلاَ نَضْعَ وَمَنْ تَذَكَّرُ النَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَطَعَ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ نُحُرُوجَ الوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِياً وَتَذَكَّرُ بَعْدَ السَّلاَمِ أَعَادَ فِي الوَقْتِ».

#### الييان :

يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَحَقَّقَ بِالنَّجَاسَةِ وَشَكَّ فِي إِصَايِةِ ثَوْيِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ بِهَا نَضَحَ أَيْ رَشَّ عَلَيْهِ المَاءَ وَجُوباً وَإِن تَحَقَّقَ بِالإِصَانِةِ وَلَكِنْ شَكَّ فِي نَجَاسَةِ مَا أَصَابَهُ فَلاَ يَجِبُ النَّضْحُ عَلَى المَشْهُورِ وَ أَمَّا إِذَا شَكَّ فِي كَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ مَعاً فَلاَ نَضْحَ عَلَيْهِ أَتَّفَاقاً. وَوُجُوبُ النَّضْحِ لِبَرَاءَةِ الذَّمَّةِ بِاليَقِينِ.

وقد جاء في الحديث :

ودَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

وَأَنَّ مَنْ تَذَكُّرَ النَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ وَكَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعاً قَطَعَهَا وَإِنْ كَانَ الوَقْتُ ضَيَّقاً صَلَّى وَلاَ قَضَاءَ. لأَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ مَعَ الذَّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرُ إِلاَّ بَعْدَ السَّلاَمِ أَعَادَ الصَّلاَةَ إِنْ كَانَ الوَقْتُ بَاقِياً ٱسْتِحْبَاباً.

## الوضوع

الوُضُوءُ مَشْرُوعٌ كِتَاباً وَسُنَّةً وَإِجْمَاعاً قال الله تبارْك وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا يُروُّوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْكَغْبَيْنِ﴾. سورة المائدة 61،

وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ قَالَ :

ولاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولِهِ. أحد ومسلم والأربعة

ولاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أُحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأُهِ.

رواه البخاري

وقال رحمه الله تعالى:

## فَصْلٌ : فَرَائِضُ الوُضُوءِ

فَرَائِضُ الوُّضُوءِ سَتَبُّعَةً : النَّيَّةُ وَغَسْلُ الْوَجْهِ وَغَسْلُ اليَدَيْنِ لِلْمِرْفَقَيْنِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ وَغَسْلُ الرَّجْلَيْنِ لِلْكَعْبَيْنِ وَالدَّلْكُ وَالْمُوالاَّةُ.

#### الييان:

يَعْنِي أَنَّ فَرَائِضَ الوُّضُوءِ كَمَا ذْكَرَتْهَا الآيةُ الكَرِيمَةُ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ وَهِي :

1 ــ النِّيَّةُ : وَهِمَى عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْوُضُوءِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ.

وإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ آمْرِئ مَا نَوَى، البخاري ومسلم

2 \_ غَسْلُ الْوَجْهِ مِنْ أَعْلَى الْجَبْهَةِ لِمُنْتَهَى الدُّقَنِ وَمَا بَيْنَ وَتَدَيِ الأَذْنَيْنِ.

لقوله عليه السلام:

١٤ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ.

3 ـــ وَغَسْلُ الْيَكِيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لقوله تعالى في الآية الكريمة : ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ﴾.

٥ - وْمَسْعُ الرُّأْسِ مِنَ الجَبْهَةِ إِلَى القَفَا كَمَا فِي الآية الكَرِيمَةِ : ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ﴾ .

5 ــ وَغَسْلُ الرَّجْلَيْنِ إِلَى الكَمْنَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الآية الكريمة : ﴿ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الكَمْبَيْنِ ﴾ .
 6 ــ وَالدُّلْكُ وَهُوَ تَفْرِيكُ الأَعْضَاءِ لقولِه تَعَالى فِي مَبْدَإِ الرَّــ ﴿ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا ﴾ .
 فَاغْسِلُوا ﴾ .

وَلِحَدِيثِ عَبْدِ الله بنِ زَيْدٍ رَضْيَي الله عَنْهُ :

هَأَنَّ النَّبِيِّي عَلَيْكُ لِيَقُولُ هِكَذَا: يُدَلَّكُهِ.

7 ـــ وَالْمُوَالِآةُ : وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالفَوْرِ أَيْ فِعْلُ أَعْمَالِ الْوُضُوءِ كُلُهَا فِي فَوْرِ وَاحِدٍ بِدُونِ تَفْرِيقِ فَاحِشٍ مَعَ الذَّكْرِ وَالقُدْرَةِ دُونَ العَجْزِ وَالنَّسْيَانِ عَلَى المَشهُورِ. إذْ فَطْعُ العِبَادَةِ بَعْدَ الشَّرُوعِ فِيهَا مَنْهِي عَنْهُ لقوله تعالى :

﴿ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾. سورة محمد 33،

غَيْرُ أَنَّ الْفَصْلَ الْيَسِيرَ مُغْتَفَرِّ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ لِعَجْزِ ﴿ إِذْ لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا ﴾. وَهَذِهِ الْفَرَائِضُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَمَا تَقَدَّمَ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا ﴾. سورة المالدة الآية ١٥٠

وَالنية مِنَ الحديث الشريف:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّبَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئَ مَا نَوَى». الشيخان

### سُنَنُ الْوُصُوءِ

وقال رحمه الله تعالى : \_\_\_\_\_

وسُنتُهُ : غَسْلُ اليَدَيْنِ إِلَى الكُوعَيْنِ عِنْدَ الشُّرُوعِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَالْإِسْتِنْثَارُ وَرَدُّ مَسْعِ ِ الرَّأْسِ وَمَسْعُ الأَذْنَيْنِ وَتَجْدِيدُ المَاءِ لَهُمَا وَالتَّرتِيبُ بَيْنَ الفَرَائِضِ.

الييان:

يَعْنِي أَنَّ سُنَنَ الْوُضُوءِ المَأْخُوذَةَ مِنْ عَمَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ هِي.

1 ــ غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الكُوعَيْنِ عِنْدَ الشُّرُوعِ لِحَدِيثِ ابِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَالَمَ قَالَ :

وإذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَا فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ هِ. رواه احد والسَّقة أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُه.

وَلِوُرُودِ ذَلِكَ فِي صِفَةِ وُضُوثِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مِنْ حَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

2 و 3 و 4 ـــ وَالْمَصْمَصَةُ وَالْإِسْتِشَاقُ والْإِسْتِئَارُ وَفِيهَا أَحَاديثُ كَثِيرَةٌ مِنهَا حَدِيث عُمَرَ بن عبسَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ قال :

وَمَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرَّبُ وُضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَسْتَنْشِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ فِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ.

5 ـــ وَرَدُ مَسْحِ الرَّأْسِ مِنَ القَفَا إِلَى الأَمَامِ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن زيدٍ. ولَه الفاظ منهَا لأصحابِ السُّنَن عنهُ.

وَأَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكَ مَسَعَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدْءًا بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ ثُمَّ ذَهَبَ وَأَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ مُسَعَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدْءًا بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ ثُمَّ دَوَه السَة رواه السَة إلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إلَى المَكَانِ الذِي بَدَأً مِنْهُ.

6 - وَمَسْحُ الأَذْنَيْنِ : ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا لِحَدِيثِ آبَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِكُمْ
 ومَستَحَ بِرَأْسِيهِ وأَذْنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنهِمَاء.

7 - وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ لِمَسْعِ الأَذْنَيْنِ لِحَدِيثِ عَبْدِ الله بن زَيدٍ فِي صِفةٍ وُضُوءِ النّبِي عَلِيكِ الله مَسْعَ أَذْنَيْهِ بِمَاءٍ غَيْرِ الذِي مَسْعَ بِهِ الرّأْسَ.
 الحاكم واليه في وصححه

8 - وَالتَّرْتِيبُ يَيْنَ الْفَرَائِضِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ.
 وأَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ.

وَلِمَا مَضَتِ السُّنَّةُ الْعَمَلِيَّةُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ بَيْنَ الأَرْكَانِ كَمَا وَرَدَ فِي آيَةِ الوُصُوءِ فَلَم بُنْفَلْ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيَّا لِهُ مَا تَوَضَأُ إِلاَّ مُرَتَّباً هَكَذَا :

وفي البخاري :

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَعَبْدِ اللَّه بِنِ زَيدٍ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله عَيْقِكِ يَتَوَشَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيدٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْثَرَ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ زَيدٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ فَلَا ثَا ثُمَّ عَسَلَ وَجَهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجَهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مِرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأً بِمُقَدَّم رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدُّهُمَا فَمُ مَسْحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأً بِمُقَدَّم رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدُّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ اللّذِي بَدَأً مِنْهُ بِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَتَوَضَّأُهُ. إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأً مِنْهُ بِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيُ عَلِيْكُ يَتَوضَأَهُ. والله المَكَانِ الَّذِي بَدَأً مِنْهُ بِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَا يَوْ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَعْمَا إِلَى قَالَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ النَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

فَفِي هَذَا الحَدِيثِ جَاءَ الوُضُوءُ بِفَرَاثِضِهِ وَسُنَتِهِ مُرَثَّبَةً.

وقَال الشيخ رحمه الله تعالى : \_

ُ وَمَنْ نَسِيَ فَرْضاً مِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بالقُرْبِ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلَهُ.

وَمَنْ تَذَكَّرَ المَضْمَضَةَ والإِسْتِنْشَاقَ وَالإِسْتِنْثَارَ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ في الوَجْهِ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا حَتَّىٰ يُتِمَّ. وُضُوءَهُ.

وَمَنْ نَسِيَى لُمْعَةً غَسَلَهَا وَحدَهَا بنيةٍ وَإِنْ صَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ أَعَادَ وَإِنْ تَرَكَ سُنَّةً فَعَلَهَا وَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ.

#### الييان :

يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَسِيَى فَرْضاً أَوْ لُمْعَةً مِنْ أَعْضاءِ الْوُضُوءِ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ إِنْ تَذَكَّرَ بِقُرْبِ وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَحْدَهُ وَأَعَادَ مَا صَلَّى بِهَذَا الوُضُوءِ النَّاقِصِ فِي أَرْكَانِهِ لِحَدِيثِ أَنْسِ رَضِيَى الله عَنْهُ قَالَ : وَأَمِّى إِنْ يُسَلِّلُهُ مَهُلًا فِي جَهِدٌ فِي قَدَمِهِ مِثْلُ الْفَائِفُ إِنْ أَمِهُ مُنْ الْمَالُ فَقَالَ ا

وَرَأَى النبيُّ عَلِيْكُ رَجُلاً فِي قَدَمِهِ مِثْلُ الطُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ: آرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».

وَلِحَدِيثِ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرَ الدَّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ فَأَمْرَهُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَنْ يُغِيدَ الوُصُوءَ وَالصَّلاَةَ. الو داود اود واود

وَأَنَّ مَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ وَالْإِسْتِنْثَارَ وَلَمْ يَتَذَكَّرُهَا إِلاَّ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهَا لأَنَّهَا سُئَنَّةً وَغَسْلُ الوَجْهِ فَرضَ فَلاَ قَائِلَ. بِالرُّجُوعِ مِنَ الْفَرْضِ إِلَى السَّتَةِ.

وَأُنَّ مَنْ نَسِيَ وَثَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الوُضُوءِ فَعَلَهَا وَلاَ يُعِيدُ الصَّلاَةَ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهَا لِمَا يَسْتَقْبِل مِنَ الصَّلَوَاتِ لأَنَّ الصَّلاَةَ ثِيْمٌ دُونَ هَذِهِ السُّنَنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ لأَعْرَابِيٍّ حِينَ عَلَّمَهُ مِنَ الوُضُوءِ مَالاً تَتِمُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِهِ.

وَلاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى. فَيَغْسِلُ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْكَعْبَينِ.
 المَرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ رَأْسَةُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَينِ.
 رواه ابو داود من حدیث رفاعه رضی الله عه

فَلَمْ يَذْكُرِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَعَ الفَرَائِضِ شَيْعًا مِنَ السُّنَنِ فَعُلِمَ أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تُعَادُ لِيَرْكِهَا.

## فمضائل الوُضُوءِ

وقال الشيخ رضى الله عنه : \_

وَفَضَائِلُهُ التَّسْمِيَةُ وَالسَّوَاكُ وَالزَّائِدُ عَلَى الغَسْلَةِ الأُولَى فِي الوَجْهِ وَاليدْبْنِ وَالبِدَايَةُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَتَرْتِيبُ السُّنَنِ وَقِلَّةُ المَاءِ علَى العُضْوِ وتَقْدِيمُ اليُّمْنَى عَلَى اليُسْرَى،

#### اليان:

يَعْنِي أَنَّ فَضَائِلَ الوُّضُوءِ المَأْنُحُوذَةَ مِنْ عَمَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ هِي :

1 - التَّسْمِيَةُ لِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَال : ولاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضوءً لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ آسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ هُ.

رواه أحمد وأبو داود وهو مع ضعف سنده يُعْمَل به لكثرة طرقه

2 \_ وَالسَّوَاكُ : لِمَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَال : وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَا مُرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ. لأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

3 \_ وَالرَّائِدُ عَلَى الغَسْلَةِ الأُولَى لِلإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الوَاحِبَ فِي الأَعْضَاءِ مَرَّةٌ مَرَّةٌ. وَلِحَدِيثِ النَّ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وتَوَضَّأَ رَسُولُ الله عَلَيْكِ مَرَّةٌ مَرَّةٌ مَرَّةٌ».

وَلِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ زَيدٍ أَنَّهُ عَلِيْكُم : وَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

أَلِحَدِيثِ عُثْمَان رَضِيَى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ : , وتَوضَّأُ ثَلاَثاً ثَلاَثاً».

4 -- البِدَاءَةُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسَ لِحَدِيثِ عَبْدِ الله بن زَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ وأَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْتُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدْءاً بمُقَدَّمِ الرَّأْسِ،
 رأسةُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدْءاً بمُقَدَّمِ الرَّأْسِ،

5 ــ وَتَوْتِيبُ السُّننِ للإِنْبَاعِ أَيْ لِعَمَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ.

6 - وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قالت : ((الكَ عَلَيْكَ عَلَى الله عَلَيْكَ عَلَى الله عَلَيْكِ عَلَى الله عَلَيْكِ عَائِشَةً عَنْهَا قالت : ((الكَيَّامُنَ فِي تَنَعُلِهِ وَتَرجُّلِهِ وطَهُورِهِ وفي شَأْنِهِ كُلَّهِ).

وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَظِيْهِ قَالَ : وَإِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابُدَأُواْ بأَيْمَانِكُمْ.

7 - وَقِلَّةُ المَاءِ عَلَى العُضْبِو لِأَنَّ الإسْرَافَ فِي كُلَّ شَيْءٍ مَنْهِي عَنْهُ وَرُوِيَ عَنْ أَنسِ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ :

ه كَان رَسُولُ الله عَلِيلَةِ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِمُدُّهِ. البخاري ومسلم

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ الله مَرَا لِللهِ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَال :

وَمَا هَذَا الْإِسْرَافُ ؟ لا فَقَال مَعَفَ وَأَلِي الرُّضُوءِ إِسْرَافٌ ؟ قَالَ عليهِ السَّلاَمُ : ونَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍه.

وقال الشيخ رحمه لله :

وَيَجِبُ تَخْلِيلُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَيُسْتَحَبُ فِي أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ وَيَجِبُ تَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ فِي الوُضُوءِ دُونَ الكَثِيفَةِ وَيَجِبُ تَخْلِيلُهَا فِي الغَسْلِ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً ٥.

#### اليان :

يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المُتَوَضِّى أَنْ يُخَلَّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ لِيتحَقَّقَ وُصُولَ المَّاءِ لِحَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيِّهِ قال :

هَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرَجُلَيْكَهُ.

أحمد والترميذي

وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ هَذَا التَّخْلِيلُ فِي أَصَابِعِ الرَّجْلَيْنِ لِلْاتِصَاقِ أَصَابِعِهِمَا فَلاَ حَرَجَ فِي تَرْكِ المُبَالَغَةِ والْمَشْهُورُ فِيهِمَا مَنْدُوبٌ فَلِهَذَا قَال فِي الرَّسَالَةِ:

وَوَالتَّخْلِيلُ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ.

لِلتَّحَقُّقِ بِبَرَاءَةِ الذُّمَّةِ وَلحدِيثِ الْمَسُورَدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ :

«رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْظِيمَ تَوضًّا فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرْهِ». وواه أبو داوود والترميذي

وَأَنَّهُ يَجِبُ أَيْضاً عَلَى الْمُتَوَضَّى ۚ أَنْ يُخَلَّلَ لِحْيَتَهُ الخَفِيفَةَ وأَمَّا الكَثِيفَةَ إِنَّمَا يَكْفِيهِ أَنْ يَمْسَحَهَا بِالمَاءِ وَأَنَّ هَذَا التخليلَ وَاجِبٌ فِي العَسْلِ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً لاَ تَظْهَرُ البَشرَةُ تَحْتَهَا لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضَى اللَّهُ عنهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ «تَوَضَّأً مَرَّةً مَرَّةً». (واه الجماعة إلا مسلما ومن الباب غيره

وَالمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ لاَ تُوصِلُ الْمَاءَ إِلَى مَا تَحْتَ اللَّحْيَةِ مَعَ كَثَافَتِهَا وَلأَنَّ الاَّحَادِيثَ المُتَّفَقَ عَلَى صِحْتِهَا فِي صِفَةِ وُضُوئِهِ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْ يَجِئْ فِيهًا ذِكْرُ التَّخْلِيلِ فَضَعِيفَةٌ كَمَا قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَامَّا أَحَادِيثُ التَّخْلِيلِ فَضَعِيفَةٌ. كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وأَبُو خَاتَم وَلَكِنَّهَا وَرَدَتْ مِنْ طَرِيقِ سِتَّةً عَشَرَ رَاوِياً يُفِيدُ مَجْمُوعُهَا أَنَّ لِلتَّخْلِيلِ أَصْلاً. ومسالك الدلالة، في شرح الرُسالة الفيروالي

وَدَلِيلُ وُجُوبِ تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ فِي الجَنَابَةِ وَلَوْ كَانَتْ كَثِيفَةً ﴿ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : وَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنقُواْ البَشْرَةَ».

رواه ابو داود والترميذي وابن ماجة والبيهقي

### نَوَاقِضُ الوُضُوءِ

\_\_ قالِ الشيخُ رحمه الله تعالى : \_\_\_\_\_\_ فصلٌ «نواقِضُ الوُضُوءِ» أَحْدَاثٌ وَأَسْبَابٌ. فَالأَحْدَاثُ : الْبَوْلُ وَالغَائِطُ وَالرَّيحُ والمَذْيُ والوَدْيُ.

والأَسْبَابُ : النَّوْمُ التَّقِيلُ وَالإغْمَاءُ وَالسُّكْرُ وَالجُنُونُ وَالقُبْلَةُ وَلَمْسُ المَرَّأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَو وَجَدَهَا وَمَسُّ الذَّكِرِ بِبَاطِنِ الكَفِّ أَوْ بِبَاطِنِ الأَصَابِعِ.

يغْنِي أَنُ نَوَاقِضَ الوُضُوءِ عَلَى قِسْمَيْنِ: الأَحْدَاثُ وِالأَسْبَابُ، وأَنَّ الأَحْدَاثَ هِيَ مَا يَخْرُجُ مِنَ أَحْدِ المَحْرَجَيْنِ عَلَى وَجْهِ الصَّحَّةِ وَالإعْتِيَادِ: البَوْلُ وَالغَائِطُ وَالرَّيحُ وَالمَذْيُ والوَدْيُ. وَالأَسْبَابُ هِيَ الإَعْمَاءُ وَالسَّكُرُ وَالجُنُونُ وَجَمِيعُ مَا يَسْتُرُ وَيُزِيلُ العَقْلَ وَيُغطِّيه. وكَذَلِكَ قُبْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ بِقَصْدِ اللَّغْمَاءُ وَالسَّكُرُ وَالجُنُونُ وَجَمِيعُ مَا يَسْتُرُ وَيُزِيلُ العَقْلَ وَيُغطِّيه. وكَذَلِكَ قُبْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ بِقَصْدِ اللَّذَةِ أَوْ وَجُودُهَا بِدُونِ قَصْدٍ وَكَذَلِكَ مَسُّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الكَفَّ أَو بِبَاطِنِ الأَصَابِعِ بِدُونِ حَائلٍ.

1 \_ وَأُمَّا الحَدَثُ فَقَدْ قَالَ الله تَبَارَكَ وتَعالى :

﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ ﴾ في آية الوضوء مورة المائدة 60،

وَالْغَائِطُ كِنَايَةٌ عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ مِنْ بَوْلِ وَغَائِطٍ وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ المَخْرَجَيْنِ وَقَدْ قَالَ عَلِيْكِ :

«لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأُه. رواه البخاري

وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ كُلَّهُ مِنْ نُحُرُوجِ المَذْي.

لِحَديثِ سَيِّدِنَا عَلَى كُرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قال : ٥كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فاسْتَخْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَيْظِيْم لمكانِ آبَنَتِهِ منِّى فأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ :

البخاري ومسلم

«يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُهُ. رواه السنة

قَالَ رَجُلٌ مِنْ وَحَضْرَ مَوْتَهِ :

مَا ٱلْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَال : ﴿فُسَاءٌ أُو ضُرَاطَّۥ

وَالنَّوْمُ النَّقِيلُ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ.

بِخِلاَفِ الخَفِيفِ.

للآحَادِيثِ الآتِيةِ :

1 \_ حديثُ عَلِمًى كُرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ :

«العَيْنُ وِكَاءُ السَّاهِي(ا) فمن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُه. ﴿ رَوَاهُ ابنَ مَاجِهُ وَابُو دَاوِدُ

هَذَا لِلنَّوْمِ الثَّقِيلِ طَالَ أَوْ قَصُرً.

 <sup>(1)</sup> ذَلِيلٌ عَلَى ٱلْمُفْلَةِ وَالنَّسْيَانِ وَالإسْتِغْرَاقِ فِي النَّوْم .

وَحَدِيث أُنسِ رَضي اللَّهُ عنهُ قال :

«كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْظُ يَنْتِظُرُونَ العِشَاءَ الأَخِيرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُوُّوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّأُونَ».

وَحَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْكَ :

وَلَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِداً وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ أَسْتَرْ خَتْ مَفَاصِلُهُ.

وَأَمَّا زَوَالُ العَقْلِ بِالإغْمَاءِ وَالسُّكْرِ وَالجُنُونِ فَهُوَ مِنْ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ لأَنَّهَا آسْتِتَارٌ لِلْعَقْلِ وَللِشُّعُورِ كَالنَّوْمِ النَّقِيلِ بَلْ أَبْلَغَ مِنْهُ وَعَلَى هَذَا اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْعُلَمَاءِ.

وَأَمَّا الْقُبْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ مَعَ وُجُودِ اللَّذَةِ بِقَصْدٍ أَو بِغَيْرِ فَصْدٍ مِنْ أَسْبَابِ نَقْضِ الوُضُوءِ بِدَلِيلِ الأَمْرِ بِالوُضُوءِ مِنْ مَسَّ الذَّكَرِ لأَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ يُثِيرُ الشَّهْوَةَ.

ولِقَوْلِ ابْنِ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه كَمَا جَاءَ فِي المُوَطَّإِ :

﴿ وَقُبْلَةُ الرَّجُلِ آمْرَأْتَهُ وَجَسَّهُ بِيَدِهِ. مِنَ المُلاَمَسَةِ فَمَنْ قَبَّلَ آمْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ».

مالك في الموظا

وقد قال الله تعالى :

﴿ أَوْ لاَ مَسْتُتُمُ النِّسَاءَ ﴾. سورة الماتدة 61،

وَمَسُّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الكَفَّ أَوْ بِبَاطِنِ الأَصَابِعِ مِنْ أَسْبَابِ نَقْضِ الْوُضُوءِ، لَحَدِيثِ سِيرةَ بنتِ صفوانَ رضى الله عنها أن رسول الله عَلِيِّ قال :

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصلَّل حَتَّى يَتُوضَّأً». رواه الحمية ومالك والشافعي وغيرهم

وَجَاءَ الخِلاَفُ فِي مَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا وَقِيلَ إِنْ ٱلطَّفَتْ فَعَلَيْهَا الوُضُوءُ وَإِلاَّ فَلاَ. وَمَعَ هَذَا فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَيُّمَا رَجُلٌ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ وَأَيُّمَا آمْرَأَةٌ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأُهِ. احد واسعاق والبيهي

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ رِوَايَةِ عَدَم ِ النَّقْضِ عَدَمَ ثُبُوتِ الحَدِيثِ عِنْدَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِي فِيهِ فَقَالَ.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى :

وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُوَسُوساً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَجِبُ غَسْلُ الذَّكَرِ كُلِّهِ مِنْ المَذْي وَلاَ يَغْسِلُ الأَنْفَيْنِ. وْالمَذْيُ هُوَ المَاءُ الخَارِجُ عِنْدَ الشَّهْوَةِ الصَّغْرَى ۚ بِفِكْرٍ أَو نَظَرٍ أَو غيره.

#### البيان

يَغْنِي أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي كَوْيِهِ مُحْدِثاً حَدَثاً أَصَغَرَ هَلْ هُوَ عَلَى طَهَارَةٍ أَمْ لاَ أَوْ شَكَّ فِي الطَّهَارِةِ وَالحَدَثِ مَعا أَوْ فِي السَّالِيقِ مِنْهُمَا وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ الْبَقَالاً مِنَ الشَّكُ وَالحَدَثِ مَعا أَوْ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُ وَكُثُرَتْ وَسَاوِسُهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَى الْيَقِينِ الَّذِي يَهِ تُبَرَأُ ذِمِّتُهُ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مِمَّنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُ وَكُثُرَتْ وَسَاوِسُهُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ الْمَلْدُ وَلَيْشِ عَلَى الْيَقِينِ. فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي الذي يَقَعُ لَهُ الشَّكُ فِي صَلاَتِهِ أَنْ يَيْنِي عَلَى الْيَقِينِ. وَإِذَا شَكَ أَحُدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلم يَدُرِ آإِنْنَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثًا فَلْيُلْغِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ».

وَقَالَ لِلِذِي يُخَيِّلُ الحَدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ وَاسْتَفْهَمَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ قَائلاً: «الرَّجُلُ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيحاً». رواه الجماعة الا الومذي

ُ فَقَدْ أَمَرُهُ عَلِيْكُ أَنْ يَنْقَى عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ وَلاَ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بإصَابَةِ الْحَدَثِ وَطُرُوهِ.

قال الشيخ رحمه الله تعالى :

#### فصل:

لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ المُتَوضَى صَلاَةً، وَلاَ طَوَافٌ، وَلاَ مَسُ نُسْخةِ القُرآنِ الكَرِيمِ، وَلاَ جَلْدِهِ لاَ بِيَدِهِ وَلاَ بِعُودٍ وَنَحْوِهِ، إِلاَّ جُزْءاً للمُتَعَلَّمِ وَلاَ مَسُّ لَوحِ القُرآنِ العَظِيمِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلاَّ لِمُتَعَلِّمِ فِيهِ أَو مُعَلِّمٍ يُصَحِّحُهُ وَالصَّبِيِّ فِي مَسِّ مُصْحَفِ القُرآنِ العَظِيمِ كَالِكَبِيرِ وَالإِثْمُ عَلَى مُنَاوِلِهِ وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرٍ وُضُوءٍ عَامِداً فَهُوَ كَافِرٌ وَالعِيَاذُ بِاللهِ.

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ بِشُرُوطٍ يَحْرُمُ الدُّحُولُ فِيهَا قَبَلَ الإسْتِيفَاءِ لِتِلْكَ الشُرُوطِ فَلِذَا يَحْرُمُ الدُّحُولُ فِيهَا قَبَلَ الإسْتِيفَاءِ لِتِلْكَ الشُرُوطِ فَلِذَا يَحْرُمُ الدُّحُولُ فِيهَا قَبَلَ الطُّهَارَةُ شَرْطاً فِيهَا كَالطَّوَافِ وَمَسَّ المُصْحَفِ الطُّهَارَةُ شَرْطاً فِيهَا كَالطُّوافِ وَمَسَّ المُصْحَفِ الكَيْيِم يَجُوزُ لِلْمُعَلِّمِ المُصَحَّم والمُتَعَلِّم مَسُ لَوْح القُرْآنِ، وَأَنَّهُ يَسْتَوِي فِي. حِرْمَةِ مَسَّ المُصْحَفِ الصَّبِي وَالبَالِغُ إِلاَّ أَنَّ الإِثْمَ بَالنَّسْبَةِ المِصَبَّيَانِ مَسَّ لَوْح القُرْآنِ، وَأَنَّهُ يَسْتَوِي فِي. حِرْمَةِ مَسَّ المُصْحَفِ الصَّبِي وَالبَالِغُ إِلاَّ أَنَّ الإِثْمَ بَالنَّسْبَةِ المِصَبِّيانِ عَلَى المُعَلِمُ مِنْ أَعْطَاهُمْ إِيَاهُ وَأَنَّ مَنْ تَعَمَّدُ الصَّلاةَ بدونِ طَهَارَةٍ بَعْدَ مَا سَمِعَ خِطَابَ الله عَزَّ وَجَلَّ :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾. سورة الماندة 6٠،

وَتَلاَعَبَ بِهَذَا الأَمْرِ الإِيجَابِيِّ مِنَ الْمَوْلَى وَالْتَهَكَ هَذِهِ الحُرْمَةَ وَتَرَكَ العَمَلَ بِهِ تَهَاوُناْ وَاسْتِخْفَافاْ فَهُوَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالكُفْرِ ومَطْرُودٌ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ وَالعِيَاذُ بِالله.

بِخِلاَفِ امْتِنَاعِهِ مِنَ التَّوَضَّى مَعَ اعْتِقَادِ فَرْضِيَّتِهِ.

وَأُمَّا حِرْمَةُ الصَّلاَةِ مُطْلِقاً لِلْمُحْدِثِ فَرْضاً وَنَفْلاً وَجَنَازَةُ فَلِقَوْلِهِ تعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الكَعْبَيْنِ ﴾.

ولقوله عليه السَّلام:

ولاً تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيرٍ طَهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلولٍ».

وَحُرْمَةُ الطَّوَافِ لِمَا رَوَاهُ آبَنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله عنه أَنَّ النَّبِيِّي عَلَيْكُ قال :

"الطَّوَافُ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الكَلاَمَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ بِخَيْرٍ».
الترميذي والدارفطي

وَحُرْمَةُ مَسَّ الْمُصْحَفِ أَوْ الجُزْءِ أَوِ اللَّوْحِ ِ بِالقُرآنِ لِمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بنِ عَمْرِ بْنِ حَزْمٍ. عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَذَّهِ رَضِي الله عَنهُم أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّلَتِهِ.

كَتَب إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ كِتَاباً كَانَ فِيهِ :

«لا يَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ». النساني والدار قطني والبيهي والأثرم

وَلِمَا رُوِي عَنْ عَبْدِ الله بُنِ عُمَرَ رَضِيَي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْتُهُ قال :

«لاَ يَمَسُّ القُرآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ». البيهي

### الغسل

الْغُسْلُ : مشروعٌ كِتَاباً وَسُنَّةً وَإِجْمَاعاً قَالَ الله تَعَالَى :

1. ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطُّهُّرُوا ﴾. سورة المائدة 60،

2. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

### وقال عَلِيْكُهُ :

وإنَّمَا المَّاءُ بِالمَّاءِ». مسلم

المَاءُ الأَوُّلُ مَاءُ الإغْتِسَالِ وَالثَّانِي المَنِيُّ أَي الغُسْلُ بِخُروجِ المَنِيِّ.

قال الشيخ رحمه الله :

فصل:

يَجِبُ الغُسْلُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ: الجنَابَةِ، وَالحَيْضِ، وَالنَّفَاسِ، فَالْجَنَابَةُ قِسْمَانِ: أَحدُهُمَا خُرُوجُ المَنِيِّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فِي نَوْمٍ أَو يَقَظَةٍ بِجِمَاعٍ أَوْغَيْرِهِ. الثاني مَغِيبُ حَسْفَةِ الْبَالِغِ فِي الفَرْجِ.

### البيان :

يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى المُكلِّفِ الغُسْلُ لأَحْدِ الأَسبابِ الثلاثةِ الآتية :

الأَول : مِنَ الجَنَابَةِ التي عرَّفهَا المُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللهُ بأَنَهَا إِمَّا نُحُرُوجُ المَنِيِّ بِلَدَّةِ مُعْتَادَةٍ فِي نُومٍ أَو يَقَظَةٍ لِجِمَاعٍ أَو غيره مِمَّا يَسْتَدْعِي المَنِيُّ وَإِمَّا بِمَغيبِ حَسْنَفَةِ البَالِغِ فِي فَرجِ آدَمِيُّ أَو حَيَوَانٍ حَيُّ أَو مَيِّتٍ نَاثِمٍ أَو يَقْظَانَ.

قال الله تعالى :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا ۚ فَاطَّهَّرُوا ﴾. مورة الماندة ده،

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُذْرِي قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلِيكُ :

وإنَّمَا المَّاءُ بِالمَّاءِ». رواه مسلم

المَاءُ الأَولُ مَاءُ الإغْتِسَال والثاني المَنِيُّ وهذا في الإختِلاَمِ أَو إِخْرَاجِ الْمَنِيِّ بِوَسِيلَةٍ غَيْرِ الجِمَاعِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تعالى عنه أَنَّ رسُولَ الله عَيِّالِكُ قَالٍ فِي مَفِيبِ الحَشْفَةِ فِي الْفَرْجِ : وإذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَربع(١) ثم جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يَنْزِلُهُ.

أحمد ومِسا وَعَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَكِ قال :

ُوَإِذَا جَلَس بَيْنَ شُعَبِهَا الأَربَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». ملم

المُوجِبُ الثَّانِي ٱنْقِطَاعُ دَمِ الحَيْضِ لقوله تعالى :

﴿ فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطهِّرِينَ ﴾.

وَلِحَدِيثِ عَائِشَة رَضِيَ الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَ عَيْظُهُ فَقَالَ : «ذلك عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعي الصَّلاَةَ وإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي». البخاري وأصله متفق عليه

المُوجِبُ الثَّالَثُ إِثْقِطَاعُ دَمِ النَّفَاسِ لِحَدِيثِ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: ﴿ نَفَسَتْ أَسْمَاءُ بِنتُ عُمَيْسِ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ بالشَّجَرِ فأُمَرَ رَسُولُ الله عَيْقِيْكِ بأَمْرِهَا أَن تَغْتَسِلَ وَتَهُلَّ (٤٠)».

لأَنَّ النَّفَاشَ كَالْحَيْضِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ حَكَاهُ ابْنُ المُنْذَرِ.

الرَّابِعُ مِنْ مُوجِبَاتِ الغُسْلِ المَوْتُ وَإِسْلاَمُ الكَافِرِ وَقَدْ سَكَتَ عَنْهَا المُصَنَّفُ رَحِمَهُ الله تعالى أَمًّا اسْلاَمُ الكَافِرِ فَلَدْ مَنْهُ وَأَنَّ رَسُولَ الله عَيْظِيْمُ أَمَرَ ثُمَامَةَ الحَنْفِيَّ جِينَ أُسِرَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَينْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ :

«لَقَدْ حَسُنَ إِسْلاَمُ أَخِيكُمْ». أحمد وأصله في الصحيحين

كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةِ أَمَرَ بِتَغْسِيلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ لَمَّا مَانَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(1)</sup> الفخذان والساقان.

<sup>(2)</sup> وَتُشْرَعُ فِي أَذَاءِ ٱلْوَاجِبَاتِ.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى:

وَمَنْ رأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ مَنِيٍّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا يَابِساً لاَ يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ اغْتَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلَّى مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ».

#### البيان

يَعْنِي أَنَّ مَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ وَلَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلٌ لأَنَّ الْغُسْلَ فِي غَيْرِ الجِمَاعِ مَنُوطٌ بِخُرُوجِ المَنِيِّ فَقَدْ قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً : إِنَّ أُمَّ سَلِيمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله : إِنَّ اللهِ عَيْرِ الجِمَاعِ مَنُوطٌ بِخُرُوجِ المَنِيِّ فَقَدْ قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً : إِنَّ أُمَّ سَلِيمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ الله : إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ. فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ «قَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأْتِ المَاءَ». وراه الشيخان وغيرهما وغيرهما

يَدُلُّ الحَديثُ عَلَى عَدَم وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا لَمْ تَرَ مَاءً أَيْ مَنِيًّا وَأَنَّ مَنْ وَجَدَ مَنِيًّا يَابِساً فِي ثَوْبِهِ وَجَهِلَ وَقْتَ الإصَابَةِ يَغْتَسِلُ وَيُعِيدُ كُلُّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بَعْدَ نَوْمِهِ الأَخِيرِ فِي هَذَا الثَّوْبِ لِحَدِيثِ سُلَبْمَانَ آبن يَسَارِ رَضِيَ الله عنه :

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ : صَلَّى بِالنَّاسِ الصَّبْحَ ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالحَزَفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ آحْتِلاَماً فَقَالَ : إِنَّا لَمَّا أُصَبْنَا الوَدَكَ لاَنَتِ العُرُوقُ فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ الإحْتِلاَمَ وَعَادَ لِصَلاَتِهِ».

### فَرَائِضُ الغُسْل

\_ وَقَالَ الشَّيْخُ رحمه الله تعالى:

وفصلُه فَرَائِضُ الغُسْلِ أَرْبَعَةٌ : النَّيَّةُ عِنْدَ الشُّرُوعِ وَالفَوْرُ وَالدَّلْكُ وَالعُمُومُ.

#### اليان:

يَعْنِي أَنَّ فَرَاثِضَ الْغُسْلِ هِيَ هَذِهِ الأَرْبَعَةُ.

1 - النّيَةُ : كَمَا تَقَدَّمَ فِي الوُضُوءِ وَهِيَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ بِالإغْبِسَالِ لِفَوْلِهِ
 عليه الصّلاَةُ وَالسّلامُ :

هِإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئَ مَا نَوَى». الشيخان

2 \_ وَتَعْمِيمُ الجَسَدِ بِالمَّاءِ لِقَوْلِهِ تعالى :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطُّهُرُوا ﴾. سورة المائدة 16،

أَيْ فَاغْتَسِلُوا وَحَقِيقَةُ الإغْيِسَالِ غَسْلُ جَمِيعِ الأَعْضَاءِ.

3 \_ والدُّلْكُ لِجَمِيعِ الجَسَدِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

وأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ عَلَّمَهَا الْغُسْلَ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَذْلِكُ وَتُتَّبِعَ بِيدِهَا كُلَّ شَيْءٍ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهَاه. فكره ابن حازم في المعلَى

وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ قال :

وَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَآنْقُوا البَشْرَةَ». أبو داود والترميذي وغيرهما وهُو مَعَ ضُعْفِ سَنَدِهِ لَهُ شَوَاهِدُ.

4 - وَالْفَوْرُ : وَهُوَ المُعَبِّرُ عَنْهُ بِالمُوَالاَةِ. أَيْ عَمَلُ الغُسْلِ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ بِلاَ فَاصِلِ مِن الزَّمَنِ
 إذْ قطْعُ العِبَادَةِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا مَنْهِي عَنْهُ لَقَوْلِهِ تعالى :

﴿ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾.

الْفَصْلُ اليَسِيرُ لِعُذْرِ كَنَفَادِ مَاءٍ، أَوْ الْقِطَاعِهِ أَوْ إِرَاقَتِهِ مُغْتَفَرٌ إِذْ ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسُعَهَا﴾.

### سنن الغسل

\_\_ وقَالَ رَحْمُهُ اللهُ تَعَالَى : \_\_\_\_\_\_\_\_\_ وَالْمَصْمَضَةُ وَالْإَسْتِنْشَاقُ وَالْإِسْتِنْثَارُ وَغَسْلُ وَسُنَنُهُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَى الكُوعَيْنِ كَالُوضُوءِ وَالْمَصْمَضَةُ والْإِسْتِنْشَاقُ وَالْإِسْتِنْثَارُ وَغَسْلُ صِمَاخِ الْأَذُنَيْنِ وِهِي الثُّقْبَةُ الدَّاخِليَّةُ فِي الرَّأْسِ وأمَّا صَحْفَةُ الأَذُنَيْنِ فَيَجِبُ غَسْلُ ظاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا.

#### الييان:

وَدَلِيلُ هَٰذِهِ السُّنَنِ الإِنَّبَاعُ لِحَدِيثِ مَيْمُونَةً رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ :

وَضَعْتُ للنَّبِيِّ مَاءً لِيَغْتَسِلَ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ ذَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجههُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهُ ٥. وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثاً ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهُ ٥. البخاري ومسلم البخاري ومسلم

# فَضَائِلُ الغَسْلِ

قال الشيخ رحمه الله :

وَفَضَائِلُهُ البِدَاءَةُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ ثُمَّ الذَّكَرِ. فَيَنْوِي عِنْدَهُ ثُمَّ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ مَرَّةُ مَرَّةٌ ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ وَتَغْلِيثُ غَسْلِ الرَّأْسِ وَتَقْدِيمُ شَقٌ جَسَدِهِ الأَيْمَنِ وَتَقْلِيلُ المَاءِ.

#### اليان:

لِحَديثِ مَيْمُونَةَ المُتَقَدِّمَ في اغْتِسَالِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، وَحَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها : ﴿كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَظُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. الشِخان

#### \_\_وقال رحمه الله :

﴿ وَمَنْ نَسِيَ لُمْعَةً أَوْ عُضُواً مِنْ أَعْضِاءِ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكَّرِهِ وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ بَعْدَ أَنْ تَذَكَّرَهُ بَطَلَ غُسْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِي أَعْضَاءِ الوُضُوءِ وَصَادَفَهُ عَسْلُ الوُضُوءِ أَجْزَأُهُ ﴾.

#### البيان :

َ يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَذَكَّرَ لُمْعَةً أَوْ عُضُواً مِنْ أَعْضَاءٍ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غُسْلِهِ بِمُجَرَّدِ تَذَكَّرِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَانٍ لِأَنَّ الِفورَ مَعَ الذَّكْرِ وَالقُدْرَةِ مِنْ فَرَائِضٍ الغُسْلِ وَلَوْ لَمْ يَتَذَكَّرُهُ إِلاَّ بَعْدَ شَهْرٍ أَو أَكْثَرَ وَأَعَادَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي صَلاَّهَا بِهَذَا الغُسْلِ النَّاقِصِ لِأَنَّ التَّعْمِيمَ مِنْ أَرْكَانِهِ فَتْرَكُهُ مُبْطِلٌ لَهُ. لِحَدِيثِ أَبِي هُريدة رَضِيَ اللَّهُ عنه أَنَّهُ صَلَّى عَلَيه وسلَّم قال :

٥إنَّ تَحْتَ كُلَّ شَغْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وانْقُوا البَشْرَةَ.
 ابو داود والنرمذي وغيرهما
 ولِحَدِيثِ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ عَنْ بَعْض أَصْحَابِهِ عَلِيلَةٍ :

وَأَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدُّرْهِمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءَ وَأَنَّ النَّابِيِّ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَهِ.

فَالحَدَثُ الأَكْبَرُ كَالأَصْغَرِ فِي هَذَا الحُكْمِ.

وَأَنَّهُ إِنْ أَخَرَ غَسْلَ اللَّمْعَةِ أَوْ العُضْوِ فَقَدْ بَطَلَ الْغُسْلُ لأَنَّهُ تَرَكَ المُوَالأَةَ بَعْدَ الذَّكْرِ كَمَا مَرُّ دَلِيلُهُ فِي فَرَائِضِ الْغُسْلِ.

ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْعُضْوُ المَنْسِيُّ فِي أَعْضَاءِ وُضُوثِهِ وَغَسَلَهُ بِنِيَّةِ الوُضُوءِ أَجْزَأُهُ عَنْ غَسْلِهِ بِنِيَّةِ الجَنَابَةِ.

## موانع الجنابة

وَقَالَ رحمه الله تعالى :

ولاً يَحِلُّ لِلْجُنُبِ دُخُولُ المَسْجِدِ وَلاَ قِرَاءَةُ القُرْآنِ إِلاَّ الآيةِ وَنَحْوِهَا للتَّعَوُّذِ وَنَحْوِهِ. وَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَسَّ المَاءِ البَارِدِ أَن يَأْتِيَ زَوْجَتُهُ حَتَّى يُعِدَّ الآلَةَ إِلاَّ أَنْ يَحْتَلِمَ فَلاِ شَيْءَ عَلَيْهِ.

#### الييان :

يَعْنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثاً أَكْبَرَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ وَقِرَاءَةُ القُرآنِ إِلاَّ لِلتَّعَوُّذِ بِالآيَة وَنَحْوِهَا وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَمُورٌ أُخْرَى سَكَتَ عَنْهَا الْمُؤَلِّفُ وَهِيَ : الصَّلاَةُ وَمَسُّ المُصْحَفِ وَالطَّوَافُ عَلَى التَّفْصِيلِ الآتى :

1 ــ أُمَّا دُنحُولُ المَسْجِدِ وَالمُكُثُ فِيهِ فَلِحَدِيثِ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ :

ه دَخلَ رَسُولُ الله عَلِيَا صَرْحَة هَذَا المَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ هَإِنَّ المَسْجِدَ لاَ يَحِلُ لِحَائِض وَلاَ جُنُبه. 2 \_ وَأَمَّا قِرَاءَهُ الْقُرْآنِ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ: ﴿لاَ تَقْرَأُ الحَائِضُ وَلاَ الجُنُبُ شَيْئًا مِلَ القُرْآنِ». والله الترميدي واعله

وَلَكِنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهِ وَجْهَهُ لِصِحْتِهِ يَشْهَدُ للحكم وَهُوَ : ﴿كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يُقْرِثُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُباً». القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُباً».

3 ... وَالصَّلاأَةُ ... فَرْضاً كَانَ أَوْ نَفْلاً لِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً اللَّهِ عَايِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.

4 \_ وَمَسُّ الْمُصْحَفِ الكَرِيمِ لقوله تعالى :

﴿ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلمُطَهُّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾. سورة الواقعة 771 ــ 78 ــ 79

ولقوله عليه الصلاة والسلام :

وَلاَ تَمَسُّ القُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ ﴾. رواه الدار قطني وهو صحيح

5 \_ وَالطُّوافُ لِمَا رَوَاهُ ابنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رسولَ الله عَلِيُّكُ قال :

«الطُّوافُ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ الله تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْكَلاَمَ فَمنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاّ الترميذي والدارقطني

وأما قَولُهُ :

وَلاَ يَجُوْزُ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى مَسِّ المَاءِ البَارِدِ أَنْ يأْتِيَ زَوْجَتَه حَتَّى يُعِدُّ الآلَةَ إِلاَّ أَنْ يَحْتَلِمَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِه.

يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ نَقْلُهُ مِنَ الغَسْلِ إِلَى التَّيَمُّمِ.

﴿ وَالنَّبَهُمُ رُخْصَةٌ شَرْعِيَّةٌ للعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ وَلَيْسَ الوَطْءُ عُذْراً إِلاَّ أَنْ يَتَضَرَّرَ بِتَرْكِهِ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍهِ. مسالك الدلالة

قال الله تعالى :

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾. سورة البغرة 185،

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾. سورة الحج 178،

أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَمَعُّكُتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ فقالَ :

وَإِنَّمَا يَكُفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ وَكَفَّيْهِ،

4 -- المُوَالاَةُ المُعَبِّرُ عَنْهَا بِالْقَوْرِ وَهِي فِعْلُ أَعْمَالِ النَّبَيْمِ فِي فَوْرٍ وَاحدٍ بِغَيْرِ تَفريقِ فَاحِشٍ لأَنَّ قَطْعَ العبادةِ بعد الشروع فِيهَا مُبطِلَ لَهَا وحرامٌ وقد قال تعالى :

﴿ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾. سورة محمد 33،

الفَصْلُ اليّسِيرُ مُعْتَفَرّ لِعُذْرٍ، ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾.

5 ـــ وَدُخُولُ وقْتِ الصَّلاَةِ المفهوم من قوله تعالى :

﴿إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ وإلى قوله تعالى، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا﴾. سورة المائدة ،6،

6 - واتَّصَالُ التَّيَمُّم بِالصَّلاَةِ لِأَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ التَّيَمُّم أَنْ يكونَ مُتَّصلاً بِالصَّلاةِ وإلا أَعَادَهُ وجُوباً.
 وأنَّ الصَّعِيدَ هُوَ التُّرابُ، والطوبُ، والحجرُ، والثلجُ، والخَضْخاضُ، ونحوُه، مَالمْ تغيّرُهُ صَنْعَةُ آدَمِيً.

قال الشيخ رحمه الله تعالى :

وَوَلاَ يَجُوزُ بِالْجِصِّ المَطْبُوخِ والحَصِيرِ وَالخَشَبِ والحَشِيشِ ونحوِهِ وَرُخُصَ لِلْمَرِيضِ فِي حَاثِطِ الحَجَرِ وَالطُّوبِ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلاً غَيْرَهُ».

#### اليان:

يَغْنِي أَنَّ التَّيَمُّمَ لاَ يَجُوزُ بِمَا غَيَّرَتُهُ صَنْعَةُ الآدمِّي بالطَّبْخِرِ، وَالإِحْرَاقِ، ونحوِهِمَا كَالجِصُّ وَالجيرِ ·

وَلا بِمَا تُنْبِتُهُ الأَرْضُ مِن خَسَب، أَو حَشِيش، أَو حَصير، مَصنوع مِنْ بُحُوص ونحوهِ والله يَجوزُ للمَريضِ أَن يتيمُّم بحائطُ الحَجَرِ أَو الطَّينِ مَالَمْ يُغَطَّ بِجيرٍ، أَوْ جِصِّ، ونحوهما. ووقد مرَّ قريباً حديثُ أَبِي جَهْم بِنيمُّم النبي عَيْلِيَّهُ بالجدارِ». وهو منفق عليه

### التيهمر

التَّيَمُّمُ هُوَ لُغَةً الْقَصْدُ ــ وَشَرْعاً طَهَارَةٌ ثُرَابِيَّةٌ ثُسْتَعْمَلُ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةِ آسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ بَدَلَ الوُضُوءِ أَوِ الغُسْلِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.

وَقَالَ الشيخ رحمه الله تعالى : \_\_\_\_\_

«وَيَتَيَمَّمُ المُسَافِرُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَالمَرِيضُ لِفَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَيَتَيَمَّمُ الحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِلْفَرَائِضِ إِذَا خَافَ نُحُرُوجَ وَقْتِهَا.

وَلاَ يَتَيَمَّمُ الحَاضِرُ الصَّحِيحُ لِنَافِلَةٍ وَلاَ لِجُمُعَةٍ وَلاَ جَنَازَةٍ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ الجَنَازَةُ».

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّ المُسَافِرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ يَتَيَمَّمُ لِلفرائضِ وَالنَّوافِل مَعاً اذا فَقَدَ المَاءَ أَو آلتَهُ أَو ثَمَنَهُ أَوْ مَنَهُ أَوْ مَنَهُ أَوْ مَنَهُ أَوْ مَنَهُ أَوْ مَنَعَهُ خَوْفُ سِبَاعٍ أَوْ لُصُوصٍ عن الوصُولِ إليهِ وكذلكَ المَريضُ لِخَوْفِ زِيَادَةِ المَرَضِ أَو تَأْتُحُرِ البَّرِءِ أَوِ الهَلاَكِ كَمَا يَتَيَمَّمُ الحَاضِرُ الصحيحُ لضِيقِ الوقتِ بخلافِ الحَاضِرِ الصَّحِيحِ الَّذِي لاَ عُذرَ لهُ فَإِنَّهُ لاَ يَتَيَمَّمُ لفريضَةٍ وَلا لنَافِلَةٍ وَلو جَنَازَةٍ إلا عند تَعَيَّنَهَا والدَّلِيلُ قوله تَعالى :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِنَ الغَائِطِ أَوْلاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ عَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيَّباً ﴾.

فَيِانْتِفَاءِ البَشَّرُطِ يَنْتَفِي الوُّجُوبُ. وَحَدِيثُ عُمَر بْنِ حَصِيبٍ رضَي اللَّهُ عنه :

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ :

«مَا مَنَعَكَ أَن تُصَلِّي ؟ فَقَالَ : أُصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ. قَالَ : عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ».

وَلِحَدِيثِ أَبِي ذَرٌّ رَضِيَى الله عنهُ فَالَ رسول الله عَيْكِيُّهُ :

«الصَّعِيدُ الطَّيْبُ وُضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذا وَجَدهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ». والصَّعِيدُ الطَّيْبُ وُضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذا وَجَدهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ».

### فرائض التيمم

قال الشيخ رحمه الله تعالى :

فَرَائِضُ النَّيْمُمِ : النَّيَّةُ وَالصَّعِيدُ الطَّاهِرُ وَمَسْحُ الْوَجْهِ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الكُوعَيْنِ وَضَرَّبَةُ الأَرْضِ الأُولَى وَالفَوْرُ وَدُخُولُ الوقْتِ واتَّصَالُهُ بِالصَّلاَةِ.

وَالصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ والطُّوبُ وَالحَجَرُ والثَّلْجُ وَالخَضْخَاصُ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

#### اليان:

يعْنِي أَنَّ فَرَائِضَ التَّيَكُم ِ هِيَ كَمَا يَلِي :

1 -- النّيّة هِيَ أَنْ يَنْوِيَ آسْتِبَاحَة المَمْنُوعِ مِنْ صَلاّةٍ وَنحوِهَا بِالتّيَمْمِ لِقَوْلِهِ عليهِ الصّلاةُ والسّلامُ
 كَمَا مَرُّ :

وأَنْمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئَ مَا نُوَى.

2 — الصّعِيدُ الطّأهِرُ وَهُو مَا صَعَدَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مِنْ جِنْسِهِ من تُرابٍ، أَو رَمْلٍ، أَو حَجَرٍ،
 أو تُلْجٍ، أو خَضْخَاضٍ، أو سَبْخَةٍ، أو غيرِهَا لِقولِهِ تعالى :

﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيداً طَيَّباً ﴾. سورة المائدة ووه

وَلِحَدِيثِ جابِرٍ رضَى اللَّهُ تعالى عنهُ أَنَّهُ عليه السَّلامُ قال :

وَأَعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرةَ شَهرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيْمَا رَجُلِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ».

وحَدِيثُ أَبِي جهم رضَي اللَّهُ عنهُ :

«فِي تَيمُّم ِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ بِالجِدَارِ». متقق عليه

3 ــ وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ وَالْوَجْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَنْهُ ﴾. سورة المالدة وه،

ولِحديث عمَّارَ رضي الله عنه قال :

### سنن التيمم

وقال الشيخ رحمه الله تعالى : \_\_\_\_

وَوَسُنَنُهُ تَجِدِيدُ الصَّعِيدِ لِيَدَيْهِ ومسحُ مَا بَيْنَ الْكُوعَيْنِ وَالمِرْفَقَيْنِ وَالتَّرتِيبُ.

الييان:

يعني أَنَّ سُننَ التيمُّم ِ ثلاثٌ :

تَجْدِيدُ الصَّعيد للْيدَينِ لوُرودِهِ فِي السُّنَّة عن النبيُّ عَلِيلًا قولاً وَفِعْلاً.

فعن جابرٍ رضَي اللَّهُ عنه قالَ : قالَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ :

والتَّيَكُمُ ضَرَّبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرَّبَةً للذِّرَاعَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ﴾. وواه الدار قطني والحاكم وصعحه هو وجماعة

وَعن ابنِ عُمَرَ رضَيَ الله عنهُ قالَ مَرَّ رجُلٌ علَى النبِيِّ عَلَظِيْهِ فِي سِكَّةٍ من السَّكَكِ وَقَد خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ الرَّجِلُ يَتَوَارَى فِي السَّكَكِ.

«فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضُرَّبٍ ضَرَّبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ».

وَتَرْتِيبُ المَسْعِ. والْمَسْعِ مِنَ الكُوعَيْنِ إِلَى المِرْفَقِ لِوُرُودِ ذَلِكَ أَيْضاً فِي السُّنَّةِ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال :

 «وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلِي اللّهِ عَلَى الأرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ».

 ذكره ابن حزم في الحلي المُعِنْفَةَ فَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

## فَضَائِلُ التَّيَمُّمِ

قال الشَّيخ رَحْمُهُ الله تعالى :

وَفَضَائِلُهُ : التَّسْمِيَةُ وُتَقْدِيمُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى وتَقْدِيمُ ظَاهِرِ الذُّرَاعِ عَلَى بَاطِنِهِ وَمُقَدَّمِهِ عَلَى مُؤَّخَّرِهِ.

#### اليان:

فَقَدْ مَرَّ دَلِيلُ البَسْمَلَةِ والتَّيَامُنِ فِي الغُسْلِ والوضوءِ كَنَهَا مَرَّ فَرِيباً مَسَحُ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لِيَدَيْهِ إِلَى المِيْرْفَقَيْنِ فَلَمْ يَرِدْ أَنَّهُ مَسَحَ بَدْءاً مِنَ العِرْفَقَيْنِ إِلَى الكُوعَيْنِ.

### نواقض التيمم

وقالَ رحمه الله تعالى :

وَنَوَاقِضُهُ كَالُوضُوءِ وَلاَ تُصَلَّى فَرِيضَتَانِ بِتَيَمُّم وَاحِدٍ ومَنْ تَيمَّمَ لِفَرِيضَةٍ جَازَ لَهُ النَّوافِلُ بَعْدَهَا وَمَسُّ المُصْحَفِ وَالطَّوافُ والتَّلاَوَةُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ واتَّصَلَتْ بِالصَّلاَةِ وَلمْ يَخْرُجِ الوَقْتُ وَجَازَ بِتَيَمَّم النَّافِلَةِ كُلُّ مَا ذُكِرَ إِلاَّ الفَرِيضَةَ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ بِتَيَمَّم قَامَ للشَّفْعِ وَالوِثْر بَعْدَهُمَا مِنْ غَيْرٍ تأخيرٍ وَمَنْ تَيمَّمَ مِنْ جَنَابَةٍ فَلاَ لُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا.

#### اليان:

يَعْنِي أَنَّ نَوَاقِضَ التَّيَمُّمِ هِيَ نَفسُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ لِأَنَّهُ النَّائِبُ عنهُ وقد تقدَّمَ ذِكْرُ أَدِلَتِهَا وَيُنْفَضُ التَّيَمُّمُ أَيضاً بوجود الماء قبلَ الصَّلاة أَو بالقُدْرَةِ عَلَى استعمالِ الماء بعدَ العَجْزِ إِنِ اتَّسَعَ الوقتُ لاستعمالِهِ. ولكنْ إذا صلَّى بالتيمُّمِ ثمَّ وَجَدَ المَاءَ أَو قَدَرَ عَلَى الإسْتِعْمَالِ بعدَ الفراغِ مِنَ الصَّلاَةِ فَلا إعادَةَ وإنِ آتَسعَ الوقتُ. لحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي الله عنه قال :

«َخَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فحضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ معهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيَّباً فَصَلَّيا وَمُولَ ثُمَّ وَجَدَا آلْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدْ الآخَرُ ثُمَّ أَتِيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَذَكُرا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِلذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السَّنَةَ وَأَجْزَأَنْكَ صَلاَتُكَ وَقَالَ لِلذِي اللهِ عَلَيْكُ وَقَالَ لِلذِي تَوضَّا وَأَعَادَ هَلَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِهُ. والسَانِ والسَانِ والله والود والسانِ

وَأَنَّهُ لَا تُصَلَّى فَرِيضَتَانِ بَنَيْمُم وَاحِدٍ لِحَديثِ ابنِ عَبَّاسِ رضَي اللَّهُ عنه قالَ : «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلَّى بِالتَّيْمُم ِ إِلاَّ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ ثمَّ يَتَيَمَّمُ للصَّلاَةِ الأُخْرَى».

وَالسُّنَّةُ فِي كلام ِ الصَّحابِيِّ تَنْصَرِفُ إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلِيْكُم.

رواه الدار قطني والبيهقي وضعُفَاهُ ولكن ورد موقوفاً على عليَّ وابنِ غَمْرو بْنِ العاصِ رضي الله عنهم أجمين وَأَنَّهُ مَنْ تَيَمَّمَ لِفَرِيضَةٍ جازَ لَهُ النَّوَافِلُ بَعْدَهَا مُبَاشَرَةً وكَذَلِكَ مَسُّ المُصْحَفِ وَالطَّرَافُ والتَّلاَوةُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ الوقْتِ كَمَا جَازَ الجَمِيعُ بَيَمُّم ِ النَّافِلَةِ إِلاَّ الفريضةَ إِنْ نَوَاهَا واتَّصَلَتْ بِالنَّافِلَةِ لِأَنَّ الأَعمالَ تَابِعةٌ للنَّيَّاتِ لِقَوْلِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ :

وإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ آمْرِئَ مَا نَوَى ٩. الشيخان

فَلِذَا مَنْ صَلَّى العِشاءَ بتيشُم قَامَ فِي الحَالِ للشَّفْعِ والوِثْرِ لِأَنهُمَا مِنَ النَّرَافِلِ وانْ أَخْرَهُمَا فَلاَبُدُّ مِن نَيْتُهَا لِأَنَّ الأَعمالَ كَمَا عَرَفْتَ لا تَلُورُ إِلاَّ عَلَى النَّيْةِ فَيَنْوِي فَرْضَ التَّيَمُّمَ مِنْ جَنَايَةٍ لِمُوجِيهِ فَلاَبُدُّ مِن نِيَّتِهَا لِأَنَّ الأَعمالَ كَمَا عَرَفْتَ لا تَلُورُ إِلاَّ عَلَى النَّيْةِ فَيَنْوِي فَرْضَ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى النَّيْةِ فَيَنْوِي فَرْضَ التَّيَمُّمَ لاَ يَرْفَعُ الحَدَثَ عَلَى المَشْهُورِ.

## فصل في الميض

الحَيْضُ هُوَ اللَّهُ الخَارِجُ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً.

قال الشيخُ رحمهُ اللَّهُ تعالى : \_

وَالنَّسَاءُ : مُبْتَدَأَةٌ ومُعْتَادَةٌ وَحَامِلٌ.

فَأَكْثَرُ الحَيْضِ لِلْمُبْتَدَأَةِ عَادَتُهَا. فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ زَادَتْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مَا لَمْ تُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَلِلْحَامِلِ بَعْدَ ثَلاَثَةٍ أَشْهُرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً وَنَحْوِهَا وَبَعْدَ سِتَّةٍ أَشْهُرٍ عِشْرُونَ يَوْماً وَنَحْوِهَا فَإِنْ تَقَطَّعَ الدَّمُ لَفَّقَتْ أَيَّامَهُ حَتَّى تَكْمُلَ عَلاَتُهَا.

#### اليان:

يَغْنِي أَنَّ النَّسَاءَ الحُيَّضَ لَلاَثَةً : مُبْتَدَأَةً، ومُعتادَةً، وَحاملٌ، وأَكْثُرُ الحيضِ للمُبْتَدَأَةِ خمسةَ عشرَ يَرِما فيمَا ثَبَتَ مُسْتَفِيضاً عَنِ السَّلَفِ مِنَ التَّابِعِينَ. فَمَنْ بَعْدَهُمْ وأَنَّهُمْ وَجدُّوهُ كَذَا عِيَاناً ـــ وَقَدْ جَمَعَ البَيْهِمَى أَكْثَرَ أَثْرِهِمْ في السُّتَنِ الكُبْرَى والخِلاَفِيَّاتِ ـــ وَأَمَّا مَا وَرَدَ مَرْفُوعاً فِي ٱلْبَابِ فَلاَ يَصِيعُ مِنْهُ شَيْءُ مسالك الذلال

فَإِنْ تَمَادَى الدُّمُ بِالمُبْتَدَأَةِ إِلَى خَمسةَ عَشَرَ يَوْماً فَحُكُمُهَا بَعْدَهَا حُكْمُ النَّقَاءِ من الدَّمِ تُصَلِّي وتصُومُ تُوطَأُ لِأَنَّها إذاً مُسْتَحَاضَةً. وأمَّا أَقُلُ الحَيْضِ بِالنُّسْبَةِ لَهَا وَلِغَيْرِهَا فَلاَ حَدٌّ لَهُ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ دُفْعَةَ دَم.

وَأَمَّا المُسْتَخَاضَةُ وَالمُعْتَادَةُ فَإِنَّهُمَا تَعْمَلاَنِ عَلَى عَادَتِهِمَا لِحَدِيثِ أُمَّ سَلَمَةَ رضَي اللَّهُ عنها أَنَّها اسْتَفْتَتْ رَسُولَ الله عَلِيْكُ فِي آمراً أَهِ تَهْراقُ الدَّمِ فَقَالَ :

هلتَنتَظِرْ قَدْرَ ٱللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَلْتَدَع ِ الصَّلاَةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلِتَسْتَقِرَّ ثُمَّ تُصلِّي».
 رواه الحمسة إلا الترمذي

وَإِنْ تَمَاذَى بِهَا الدُّمُ اسْتَظْهَرَتْ عَلَى عَادَتِهَا أُوْ أَكْثِرِ عَادَتِهَا بِثَلاَّقِةِ أَيَّامٍ مَا لَمْ تُجَاوِزْ هَذَا الإستِظْهَارِ خَمَسَة عَشَرَ يَوماً فَإِنْ كَانَتْ عَادَتُها عَشَرَةَ أَيَّامٍ مَثلاً اسْتَظْهَرَتْ بِثلاَقَةِ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَتْ فَلاَقَةَ عَشَرَ يَوْماً. وَلاَ اسْتِظْهَارِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ عَادتُها أَرْبِعَةَ عَشَرَ يَوْماً. وَلاَ اسْتِظْهَارِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ عَادتُها أَرْبِعَةَ عَشَرَ يَوْماً. وَلاَ اسْتِظْهَارِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى عَادتُها خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً أَكْثَر الحيضِ وَأَمَّا الحَامِلُ إِذَا نَزَلَ بِهَا الدَّمُ بَعَدَ فَلاَقَةِ أَشْهُرٍ مَضَتْ عَلَى خَمْسَةً عَشَرَ إِلَى عِسْرِينَ يَوْماً ثُمَّ هِي مُستَحاضَةٌ وَإِنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً أَنْ تَمَادَى بِهَا فَوقَ عَلَا عَادَتِهَا مَكَثَتْ عِسْرِينَ إِلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْماً إِنْ تَمَادَى بِهَا فَوقَ عَادَتِها مَكَثَتْ عِسْرِينَ إِلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يوماً إِنْ تَمَادَى بِهَا فَوقَ عَادَتِها مَكَثَتْ عِسْرِينَ إِلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يوماً إِنْ تَمَادَى بِهَا فَوقَ عَادَتِها مَكَثَتْ عِشْرِينَ إِلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يوما إِنْ تَمَادَى بِهَا فَوقَ عَادَتِها. ثُمُّ هَى مُسْتَحَاضَةٌ.

وَجَاءَ فِي مُوطًا مَالِكِ أَنَّ السَّيَّدَةَ عَائِشَةَ زوجَةَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَتْ فِي المرأَةِ الحَامِلِ تَرَى الدُّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَة.

فَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابنُ المسيَّبِ وابنُ شِهَابٍ ومالكٌ في المشهورِ عنهُ والشافعي في الجديدِ وغيرُهم رضي الله عنهم محتجَّين بقولِ عائشةَ المذكورِ منْ غيرِ نكيرٍ فكانَ اجمَاعاً سُكُوتِيَّاً. فَلِهَذَا قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَذَلكمُ الأُمْرُ عِنْدَنَا، وَإِنْ تَقَطَّعَتْ دِمَاءُ الحَائِضِ لَقَقَتْ أَيَّامَ الدَّمَاءِ وَبَنَتْ عَلَيْهَا حِسَابَهَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ ثُمَّ هِي بَعْدَهَا مُستحَاضَةً.

## مَوَانِعُ الحَيْضِ

وقال رحمه الله تعالى :

﴿ وَلاَ يَحِلُّ للْحَائِضِ صَلاَةٌ وَلاَ طَوَافٌ وَلاَ مَسُّ مُصْحَفٍ وَلاَ دُخُولُ مَسْجِدٍ وَعَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلاَةِ وَقِرَاءَتُهَا جَائِزَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا فَرْجُهَا وَلاَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلِهِ.

اليبان :

يَمْنِي أَنَّهُ لاَيَجِلُ لِلحَائِضِ الأُموُرُ المَذْكُورَةُ عَلَى التَّفْصِيلِ الآتِي :

1 ــ الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ مَعَ قَضَاءِ الصَّوْمِ دونَ الصَّلاَةِ فَقَد جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ
 أقال :

وأَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْهُ. البخاري

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَى الله عَنْهَا :

﴿ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهُ عُلِيلِتُهِ فَنُومَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُومَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ». البخاري

. 2 \_ وَالطَّوَافُ لِأَنَّهُ صَلَاةً لِمَا مَرَّ عن ابنِ عَبَاسٍ رضَى الله عنه أَن رسولَ اللَّهِ عَلَيْظُ قال: «الطَّوَافُ صَلاَةً إِلاَّ أَنَّ الله سبحانه وتعالى أُحَلَّ فِيهِ الكَلاَمَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ بِخَيْرٍ».
«الترمذي والدار قطني،

3 \_ 4 \_ وَمَسُّ مُصحَفِ القُرآنِ الكَرِيمِ وَدُحُولُ المَسْجِدِ.

وقال الله تعالى :

الهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ ﴾. سورة الواقعة ١88٠ وقال عليه الصلاة والسلام :

2. ولا تَمَسُّ القُرْآنَ إِلا وَأَنْتَ طَاهِرٌ ٥. رواه الدارقطني صحيح

الله المستجد لحائض ولا جُنب، ابو داوود

4. والوَطْءُ فِي الفَرْجِ ِ٥.

قال الله تعالى :

﴿ فَاعْتِرْلُوا النَّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾. سورة البقرة ا222،

قَالَ الامامُ مالكٌ في المُوطَّامِ : إِنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ وَسُليمانَ بنَ يَسَار، سُئِلاَ عَنِ الحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذا رَأْتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَعْتَسِلَ فَقَالاً اللَّ حَتَّى تَغْتَسِلَ». موطأ مالك وَأُمَّا قِرَاءَتُهَا فِي غَيْرِ المُصْحَفِ فجائزٌ عَلَى مَشهورِ المُذْهَبِ قال البخاريُّ قَال إبراهيمُ الآ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأُ الحَائِضُ الآيَةَ».

وَمِنْ مَوَانِعِ الحَيضِ أَيضاً الطَّلاقُ وَقَدْ سَكَتَ عَنْهُ المُصَنَّفُ رحمهُ اللَّهُ تَعَالى.

وَلِأَنَّ رَسُولَ الله عَيْقِ أَمَرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عنه أَنْ يُرَاجِعَ زَوْجَتَهُ وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ وقد طَلَّقَها فِي الحَيْضِ».

### فصل في النفاس

وقال رحِمَهُ اللَّهُ تعالىٰ :

وَالنَّفَاسُ كَالحَيْضِ فِي مَنْعِهِ وأَكْثَرُهُ سِتُونَ يَوْماً فَإِذَا ٱلْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَهَا وَلَوْ فِي يَومِ الوِلاَدَةِ آغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ فَإِنْ كَان بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَكْثَرَ كَانَ بَيْنَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَكْثَرَ كَانَ الثَّانِي خَيْضاً وَإِلاَّ ضُمَّ إِلَى الأُوَّلِ وَكَانَ تَمَامَ النَّفَاسَ.

#### اليان:

النَّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ عِنْدَالوِلاَدَةِ وموانِعهُ كَمَوَانِعِ الحَيْضِ كَمَا مَرَّتْ بَأَدِلَتِهَا وَأَقُلُ النَّفَاسِ لاَ حَدَّ لَهُ كَالحَيْضِ فَإِنِ ٱلْقَطَعَ عَنْهَا وَلَوْ فِي يَومِ الولادةِ اغتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَيأْتِيهَا زَوْجُهَا فَإِنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ قَعَدَتْ سِتُينَ يوماً وَهِيَ بَعْدَهَا مُستحاضَةٌ عَلَى مَا أَفَادَهُ الاستِقْرَاءُ مِن أُحوالِ النَّساءِ.

فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ بَعْدَ انقِطَاعِهَا وَقَبْلَ السُّتِينَ تَركَتِ الصَّلاَةَ وإِنْ كَان بَيْنُ الدَّمَيْنِ خمسةَ عَشَر يوماً كَانَ التَّانِي حَيْضاً لأَنَّ أَقَلَ الطَّهْرِ خمسةَ عشْرَ يَوماً وَإِلاَّ ضُمَّ إِلَى الأَوَّلِ وَكَانَ مِنْ يَمَامِ النَّفَاسِ.

### فصل فج اللوقات

لِلصَّلاَةِ أُوْقَاتٌ مَحدودةٌ لاَبَدُّ أَن تُؤدَّى فِيهَا :

لِقُولِهِ تعالى :

﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُومِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتاً ﴾. سورة الساء 103،

أَيْ فَرضاً مَوْقُوناً بالكِتَاب :

﴿ وَأَقِم الصَّلاَةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفاً مِن اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيُّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَرِينَ ﴾. سورة هود 114،

والوَقْتُ إِمَّا وَقْتُ أَدَاءٍ أَوْ وَقْتُ فَضَاءٍ وَوَقْتُ الأَدَاءِ إِمَّا آخْتِنَارِيِّي وَإِمَّا ضَرُورِيِّهِ.

قال الشَّيخُ رحمهُ اللَّهُ تعالى : \_\_\_\_\_

والمُخْتَارُ للظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى آخِرِ القَامَةِ وَالْمُخْتَارُ لِلعَصْرِ مِنْ القَامَةِ الأُولَى إِلَى الْمُخْتَارُ للمَغْرِبِ قَدْرُ مَا تُصَلَّى فِيهِ بَعْدَ شُرُوطِهَا وَالمُخْتَارُ للْمَغْرِبِ قَدْرُ مَا تُصَلَّى فِيهِ بَعْدَ شُرُوطِهَا وَالمُخْتَارُ للْعِشَاءِ مِنْ مِغِيبِ الشَّفَقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ وَضَرُورِيُّهُمَا إِلَى طُلُوعِ ِ الْفَهْرِهِ.

#### اليان:

وَيَشْهَدُ لِهَذِهِ الْأُوقَاتِ الأَحاديثُ الآتية :

1 ــ حديثُ عبدِ الله بن عُمرَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْكُ قال:

العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرُ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلِ كَطُولِ قَامَتِهِ مَا لَمْ يَحْضَرُ العَصْرُ وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرُ الشَّمْسُ».

2 ــ وَحَدِيثُ أَبِي هُريرةَ رضَي اللَّهُ عنه قال : قال رسولُ الله عَلِيَّةِ. ﴿ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ العَصْرِ ر رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ ﴾. البخاري ومسلم

3 ــ وحديثُ عبدِ الله بنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ قالَ : قال رسولُ الله عَلَيْظَةَ ﴿ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ﴾.

4 ــ وَلِحَديثِ عائشةَ رضَى الله عنها أَنُّ رسولَ الله عَلِيُّ قال في العِشَاءِ :

ا صَلُّوهَا فِيمًا بَيْنَ أَنْ يَفِيبَ الشُّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ. الساني واصله في الصحيحين

وقال الشيخ رحمه الله تعالى :

وَالْمُخْتَارُ للصَّبْحِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الإسْفَارِ وَضَرُورِيَّهُ إِلَى طلُوعِ الشَّمْسِ والقضّاءُ فِي الجَمِيعِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

#### البيان:

وَيَشْهَدُ لَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الآتيةُ :

1 ــ حَديثُ سُمْرَةَ بنِ جُندُبِ قال سمعتُ رسولَ الله عَلِيْكُ يقول:

ولاَ يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلاَلِ مِنَ السُّحُورِ لِأَنَّ هَذَا الْبَيَاضَ حَتَّى يَسْتَطِيرَ.

مسلم وأبو داوود

2 ... وَحَديثُ أَبِي هُريرةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ : «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصُّبحِ رَكْعَةً قَالَ : «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصُّبحِ رَكْعَةً قَالَ : «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصُّبحِ». البخاري ومسلم

3 ـــ وحديثُ عبدِ الله بنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قَالَ : وَوَوَقْتُ صَلاَةِ الصَّبْعِرِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ».

4 ــ وحديثُ عبدِ الله بن عَمْرِو انَّ النبِّي عَلَيْكُ قال :

وَالقَضَاءُ فِي الجَمِيعِ مَا وَراءَ ذَلِكَ. أَيْ أَنَّ صَلاَةَ الظُهرِ والعَصْرِ بعد الغُروبِ قضَاءٌ والمغربِ والعشاءِ بعد طُلُوعِ الفَّهِ وَالعَصْدِ بعد طُلُوعِ الشَّمسِ قَضَاءٌ. ويَجمعُ هَذِهِ الأَوقَاتَ كلُّهَا الحديثُ الآتي. قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فِي القضاءِ: ﴿مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

 العَصْرَ حين صارَ ظُلَّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَهُ ثمَّ جاءهُ المغربَ وقتاً وإحداً لم يَزَلْ عنهُ ثم جاءِه العشاءَ حين ضفَر جداً فقال قُمْ حين أَسْفَرَ جداً فقال قُمْ فَصَلِّى العِشَاءَ ثم جاءَ حين أَسْفَرَ جداً فقال قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّهِ فَصَلَّهِ الفجرَ ثم قالَ ما بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ وَقْتُ». رواه احمد والساني والترمذي

ونُقِلَ عن البخاريُّ أنه قال : وهُو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي المَوَاقِيتِ،

\_ وقال الشيخ رحمه الله تعالى : \_\_\_\_\_\_\_\_

وَمَنْ أَخْرَ الصَّلاَةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَعَلَيْهِ ذَنْبٌ عَظِيمٌ إِلاَّ أَن يَكُونَ بَاسِياً أَو نَائِماً.

#### البيان

يَعْنِي أَنَّ فِي تَأْخِيرِ الصّلاَةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا المُعَيَّنَةِ ذَنْبًا عَظِيماً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِعُذْرٍ مَقْبُولٍ كَالنَّسْيَانِ أَو النَّوْمِ ونحوهِمَا

قال الله تعالى :

1 \_ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصْاعُواْ الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ﴾.

2 \_ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾. سورة الماعون ١٩٠،

3 \_ رَعن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال: سألتُ النبي عَلَيْكُ عن قولِ اللهِ عزَّ وجَلَّ:
 ﴿الذِينَ همْ عنْ صَلاَتِهم سَاهُونَ﴾.

قال : هَهُمُ الَّذِينَ يُوِّخُونَ الصَّلاَّةَ عَنْ وَقْتِهَا». وواه البراز عن عِكرمة بن ابراهيمَ

4 \_ وَعَنْ نُوفَلِ بَنِ مَعَاوِيةَ رَضَى الله عَنهُمَا أُنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ :

وَمَنْ فَاتَنَّهُ صَلاَّةٌ فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». ابن ماجه في صحيحه

و ــ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ :

ومَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَاباً مِنَ الكَبَائِرِه. رواه الحاكم وأمَّا إذَا كَان التَّانِيرُ عن عُدرِ نومٍ أُونسيانٍ أَو غيرِهِمَا فَقَدْ بَيْنَهُ قُولُهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ : ورُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ والنَّسْيَانُه.

وقَالَ رحمه الله تعالى :

وَلا تُصَلَّى نَافِلَةٌ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ إِلَى آرْتِفَاعِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى صَلاَةِ المَغْرِبِ وَبَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلاَّ الوُرْدَ للنَّائِمِ عَنْهُ وعِنْدَ جُلُوسِ إِمَامِ الجُمُعَة عَلَى المِنْبَرِ وَبَعْدَ الجُمُعَة حتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِهِ.

#### البيان:

الْأُوقَاتُ الِّتِي فِيهَا يُنهَى عَنِ النَّافِلَةِ هِيَ مَا ذَكَرَهُ المُصَنَّفُ وَيشهَدُ لَهَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ.

1 ــ قالَ عليهِ الصلاةُ والسَّلامُ لِعُمَرَ بنِ عبسةَ حِينَ اسْتَخْبَرَهُ : ﴿ صَلَّ صَلاَةَ الصَّبْحِ ثُمَّ أَقصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ وتَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطلُعُ بِينَ قَرْنَيْ شَيطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ ﴾.

2 \_ وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ قال :

«لاَ صَلاَةَ بَعدَ صَلاَةِ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشمسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعدَ صَلاَةِ الفَجْرِ حتى تَطلُعَ الشَّمْسُ».

وحديثُ ابنِ عُمَر رَضِيَى الله عنه :

3 ـــ أَنَّ رسولَ الله عَيْظَةِ قال : ولاَ صَلاَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلاَّ رَكْعَتْي الفَجْرِه. أبو داود أحمد والترميذي وغيرهم

غيرَ أَنَّهُ يجُوزُ لِمَنْ نَامَ مِن حِزْبِهِ أَو وِرْدِهِ الذِي اعْتَادَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَن يُصَلَّيَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَينَ الطُّلُوعِ ِ وَأَوَّلِ الإسْفَارِ.

4 ـــ وَلِحَديثِ أَبِي سَعَيْدِ الخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلِيْكُ قَالَ : «مَنْ نَامَ عَن وِرْدِهِ أَو نَسِيَهُ فَلَيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرُهُ وَإِذَا آسْتَيْقَظَ».

5 ـــ وحديثُ عمرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّ رسولَ الله عَلِيُّ قال :

هَمَنْ نَامَ عَن حِزْبِهِ مِن اللَّيْلِ أَو عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْرِ وَصَلاَةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّما قَرَأُهُ مِنَ اللَّيْلِ».

وفي مُوَطَّإِ مالكِ أَنَّ ابنَ شِهابٍ قال :

وْفَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وكَلاَّمُهُ يَقطَعُ الكَلامَهُ(١). الوطا

وقالَ الحَافِظُ ابنُ عبدِ البَّرِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بالإِنْصَاتِ وقَطْعِ الصَّلاَةِ هَعِنْدَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ الْيُسَ بَراْيِ وإِنَّهُ سُنَّةً .آحْتَجَّ بِهَا آبنُ شِهَابٍ لأَنَّهُ خَبَرٌ عَن عِلْمٍ عَلِمَهُ لاَ عَنْ رَأْيِ الجُمُعَةِ الْيُسَ بَراْيِ وغيرِهِ رضَى اللَّهُ عَنْهُمْ. آجْتَهَدَهُ بلْ هُوَ سُنَّةً وَعَمَلٌ مُسْتَفِيضٌ بِهِ زَمَنَ عُمرَ بْنِ الخَطَّابِ وغيرِهِ رضَى اللَّهُ عَنْهُمْ. اللَّهُ عَنْهُمْ. اللَّهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ودَلِيلُ عَدَمِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ صلاةِ الجُمعةِ، فَلِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ وضَى اللَّهُ عنه وأَنَّ النَّبِيَ عَلِيْظَمِ كان يُصَلِّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ﴾.

وَلَفْظُ مُسلَمْ وَفَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ٥. وهذا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ عَلِيْكُ كَان يَنْصَرِفُ بَعَدَ الفَرَاغِ مِن صَلاَةِ الجُمُعَةِ.

وقد قال الله تبارك وتعالى :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُواْ فِي اَلأَرْضِ ﴾. سورة الجمعة 10،

هوكَان أَبُو هُريرةَ إِذَا صلَّى بِالنَّاسِ الجُمُعَةَ صَاحَ بِهَذِهِ الآيةِ فَيَتَبَادَرُ النَّاسُ البَابَ». رواه ابن النذر

وَأَمَّا قَضَاءُ الفَوَائِتِ فَوَاجِبٌ مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي ائِي وَقْتٍ كَان. لِقَوْلِهِ عليهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : همن نَسيَي صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَه. البخاري ومسلم

## فصل في شروط الصلاة

قال الشيخ رحمه الله تعالى :

وشُرُوطُ الصَّلاَةِ : طَهَارَةُ الحَدَثِ وَطَهَارَةُ الخَبَثِ مِنَ البَدَنِ، وَالثَّوبِ، والمَكَانِ، وَسَتْرُ العوْرَةِ، واسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، وتَرْكُ الكَلاَمِ، وَتَرْكُ الأَفعَالِ الكَثِيرَةِهِ.

 <sup>(1)</sup> خروج الإمام لخطبة الجمعة \_ وكلام الإمام بِبَدْيُهِ خطبته على المنبر بعد التأدين.

#### اليان:

بَعْنِي أَنَّ هَذِهِ الْأَمُورَ السُّنَّةَ هِيَ شُرُوطُ الصَّلاَّةِ وَلاَ لَيْمُ الصلاةُ دونَهَا وشوَاهِدُهَا هذِه.

طَهَارَةُ الحَدَثِ الاُكْبَرِ والأَصْغَرِ بَهَاقَلُمُنْلِ وَالْوَضُوءِ أَوِ النَّيْتُم بَدَلاً عَنْهُمَا عِنْدَ مُوجِيهِ وَذَلِكَ مِن قوله تعالى :

﴿ وَإِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ. وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الكَعْبَيْنِ. وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا فَاطَّهْرُوا. وَإِنْ كُنتُمْ مَرضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ العَائطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيْبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منهُ. مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ. وَلِكُنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُتِمَّ يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾. المائدة ٥٠٠

وقال عليه الصلاة والسلام:

الله تُقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ». مسلم

دُجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً». مسلم والترمذي

3. والصَّعِيدُ الطَّيْبُ وُضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سنِينَ فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيَمَسَّهُ
 بَشْرَتَهُ ع.

وَطَهَارَةُ الحُبَثِ هِيَ إِزَالَةُ الحَدَثِ كَالبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ عَن بَدَنِ وَثَوْبِ وَمَكَانِ المُصَلِّي بِالمَاءِ المُطْلَقِ مَعَ الذِّكْرِ وَالفُّذْرَةِ.

وفي النَّيَابِ قال تعالى : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهُّرُ﴾. صورة المدار،4

قَالَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ يَسَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وأَنَا أَحِيضُ فِيهِ : قَالَ لَهَا : وَفَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِيلِي مَوْضِعَ الدَّم ِ ثُمُّ صَلِّي فِيهِ». احد وابو داوود

1 \_ وفي البدّنِ قَالَ عَلَيْهِ السُّلامُ:

وْتَنزُّهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةً عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ. الدرفطني

2 ـــ وَفِي المَكَانِ رُويَ عَنْ أَبِي هُريرةَ رضَى اللَّهُ عنه قال:

قَامَ أَعْرَابِي فَبَالَ فِي المَسْجِدِ فَقَامَ إليهِ النَّاسُ لِيقَعُوا بِه فَقَالَ عَلِيُّكَ :

دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ. فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. واه الجماعة إلا مسلم مُعَسِّرِينَ.

3 ــ سَنْرُ العَوْرَةِ فَلاَ تَصِحُ صَلاَةُ مَكْشُوفِ العَوْرَةِ مَعَ الذَّكْرِ وَالقُدْرَةِ قال اللَّهُ تباركَ وتعالى :
 ﴿يَا يَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلُّ مَسْجَدٍ﴾. صورة الأعراف 31،

وَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ رضَى الله عَنْهَا سَأَلَتُ رسولَ اللّهِ عَلِيْكُ أَتُصَلَّى المرأةُ فِي دِرْع وَخِمَارِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزارٌ ؟ قالَ : وإذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». ابو داورد

قالتْ عائشةُ رضي الله عنهَا أن النبَّي عَلَيْكَ قال : ولاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةً مِنْ حَائِضِ إِلاَّ بِخِمَارٍ».

وَلِحَديثِ جابرٍ رضَى الله عنهُ : وأَنَّ النَّبَيِّ عَلِيْكُ صَلَّى بِتَوْبِ وَاحِدٍ مُتَوَشَّحاً بِهِ. البخاري ومسلم.

4 ــ آسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ: لا تصِحُ صَلاَةً لِغَيْرِهَا. مَعَ الذَّكْرِ والقُدْرَةِ قال الله تبارك وتعالى:
 ﴿ فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾.

وقالَ عليهِ الصَّلاة والسلامُ في حديث مُسِيءِ الصَّلاَة : ﴿فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوَضُوءَ ثُمَّ استَقْبِلِ ٱلْقِبْلَةَ».

غَير أَن الْعَاجِزَ عن استقبَالِهَا لِخُوْفٍ أَو مَرَضٍ أَو اَسْرٍ ونحوِهَا سُقِطَ عنهُ الشَّرطُ لِعَجْزِهِ كَمَا أَنْ الْمُسَافِرَ لَهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ عَلَى ظَهْرِ دَائِتِهِ حَيْثُمَا تَوْجُهَتْ بِهِ لِلْقِبْلَةِ وَلِغَيْرِهَا إِذْ شُوهِدَ عَلَيْكُ : ﴿ يُصَلِّي عَلَى المُسَافِرَ لَهُ أَنْ يَتَقَبَّلُ عَلَى ظَهْرِ دَائِتِهِ حَيْثُمَا تُوجُهَتْ بِهِ ﴾. (واه سلم رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِن مَكَّةً إِلَى المدينةِ حيثُما تُوجُهَتْ بِهِ ﴾.

وفيهِ نَزَلَتْ ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمُّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾. صدق الله العظيم

5 - 6 - وَتَرْكُ الْكَلاَمِ وَالْأَعْمَالِ الكثِيرَةِ لِحدِيثِ زَيدِ بنِ أَرْقَمَ رَضَى اللَّهُ عنه قال :
 وكُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ. يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُو إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ :
 ﴿وَقُومُوا لله قَانِتِينَ﴾ فَأْمِرْنَا ونُهِينَا عَنِ الكَلاَمِ . )

2 ــ وَلِحَديثِ سَيَئِدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حِينَ رَأَى زَوْجَتَهُ أَمَّ رُومَانَ تَتَمَيُّلُ فِي الصَّلاَةِ : سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يقولُ : ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلْيُسْكِنْ أَطْرَافَهُ لاَ يَتَمَيُّلُ تَمَيُّلُ اللَّهُ وَيُولِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْلًا لَمَيْلُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْلًا للهَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْلًا للهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

3 ـــ وحديثُ مُعاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ السَّنِمِيّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قِال : وإنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ تَصْلُحُ ـــ وفي لَفظ لاَ يَحِلُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرآنِهِ.
 ـــ وفي لَفظ لاَ يَحِلُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرآنِهِ.
 احمد ومسلم وأبو داود والنساني

ولِقولِه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ :

1 ـــ وَٱسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِهِ. ابن ماجه وعمل به أهل العلم مع ضعفه

2 ـــ دَإِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً، أَيْ عَنْ غيرها. البخاري ومسلم

قال الشيخ رحمه الله تعالى : \_\_\_

• وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا يَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ مَاعَدَا الوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ. وَتُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي السَّرَاويلِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فَوْقَهَا شَيْءٌ.

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّ حَدَّ عَوْرَةِ المَرْأَةِ جَسَدُهَا كُلُّهَا مَاعَدَا وَجْهَهَا وكَفَّيْهَا وَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَا بين سُرَّتِهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ للرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّي فِي السَّرَاوِيلِ وَلَيْسَ فَوْقَهَا شَيْءٌ لِحَديثِ جَابِرٍ رضَيَ اللَّهُ عنهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ :

هَ صَلَّى فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشَّحاً بِهِ١. الشيخان

2 ـــ ولحديث أمَّ سَلَمَةَ السَّابِيق برواية أبيي داوودَ فِي سَثْرِ العورةِ.

3 ــ وَلِحَديثِ أَبِي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ لَا يُصَلِّينَ أَحدُكُمْ فِ الثَّوْبِ الواحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءً ﴾ . الثيخان واحد وغيرهم

4 ــ وَحَدِيثُ بُرَيْدَةً قَالَ :

الله عَلَيْكَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَنَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَنَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءً».

وقال الشيخ رحمه الله تعالى : \_\_\_\_

﴿ وَمَنْ تَنَجَّسَ ثُوبُهُ وَلَمْ يَجِدُ ثَوْبًا غَيْرَهُ أَوْ لَمْ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ أَو لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَئْسِلُهُ بِهِ أَو لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَلْبَسُهُ حَتَّى يَغْسِلُهُ وَخَافَ نُحُرُوجَ الْوَقْتِ صَلَّى بِنَجَاسَتِهِ. وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ لِعَدَمِ الطَّهَارَةِ. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ ﴾.

#### البيان:

يعني أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ المُكَلِّفُ عَنْ إِزَالَةِ النَّجاسَةِ أَيْ طَهَارةِ الْخَبَثِ وَضَاقَ الوقْتُ وَجَبَ عليهِ أَن يُصَلِّي بِنَجَاسَتِهِ لأَنُّ الطَّهَارَةَ مَشْرُوطَةٌ بِالذِّكْرِ والقُدْرَةِ إِذْ 8لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاًّ وُسْعَهَاهِ.

وقال الله تبارك وتعالى :

- 1. ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾. مورة البقرة ,185،
  - 2. ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ٥٠. سورة الحج ١٦٥٠
    - 3. ﴿ لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾. سورة البقرة (286،

فَلَيْسَ لِلمُكَلَّفِ أَنْ يُضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ سَعَةً فِي الدَّينِ فَإِنْ أَخْرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفْيِهَا لأَجْلِ نَجَاسَةٍ بَوْبِهِ وهُو عَاجِزٌ عَنْ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ فَقَدْ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَصَى رَبَّهُ ولَمْ يَمْتَثِلُ أَمْرَهُ فِي إِيْفَاعِ الصَّلاَةِ فِي وَفْتِهَا المُعَيَّنِ.

وقال الشَّيْخُ رَحِمَهُ الله تعالى: ﴿

ومَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ صَلَّى عُرْيَاناً وَمَنْ أَخْطَأُ الْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي الوَقْتِ وَكُلُّ إِعَادَةٍ فِي الوَقْتِ فَلاَ تُعَادُ مِنْهُ النَّافِلَةُ وَالفَائِتَةُ.

#### البيان:

فَسَتُرُ العَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ كَطَهَارةِ النَّوْبِ والبَدَنِ والمَكَانِ فِيها. فَشَرْطُ وجُوبِهِمَا : الذَّكُرُ والقُدْرَةُ فَلِذَا مَنْ لَمْ يِجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتُهُ صَلَّى عُرْيَاناً وَلاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا لاَّجْلِ العُرْيِ. وقَالَ المصنَّفُ إِنَّ مَنْ أَخْطَأَ القِبْلَةَ وَتَذَكَّرَ قَبْلَ خُرُوجِ الوَقْتِ أَعادَ الصَّلاَةَ آسْتِحْبَاباً لاَ وُجُوباً. لِحديثِ عامِر بْن رَبِيعَة عن أبيه قال :

﴿ كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْكَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ. فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ حِيَالَهُ فَلَمَّ النَّهِ عَلَيْهِ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةَ. فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ حِيَالَهُ فَلَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾. فَلَمَّا أَصَبَحْنَا ذَكُرْنَا ذَلِكَ للنَّبِي عَلَيْكُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَالَّذِينَ الْقِبْلُهُ وَاللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والواد وابن ماجة والعرمادي

وحديثُ جابرِ رضَيَ اللَّهُ عنه قال :

وَكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَنَا غَيْمٌ فَتَحَيَّرُنَا لِإِخْتِلاَفِنَا فِي القِبْلَةِ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِدَةٍ وَجَعَل أَحدُنا يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَعْلَمَ أَمْكِنَتَنَا فَذَكْرِنَا ذَلِكَ للنَّبِي عَلَيْكُمُ وَلَا تَكُمْ صَلاَتُكُمْ). قال جَابِرُ : فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالإعَادَةِ وَقَالَ (قَدْ أَجْزَأَتْكُمْ صَلاَتُكُمْ).

رواه الدارقطني بسند ضعيف. إلا ألَّهُ في صحيح مسلم

مَا يَشْهَدُ للْحَدِيثِ فِي قِصَّةِ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ. فَقَالَ : إِنَّ كُلَّ مَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلاَةُ فِي الْوَفْتِ كَإِخْطَاءِ القِبْلَةِ وَالصَّلاَةِ بِالنَّجَاسَةِ أَوِ الْحَرْيِ لِعَجْزِ أَوْ مَكْشُوفِ العَوْرَةِ إِنَّمَا هُوَ قَبْلَ نُحُرُوجِ الْوَقْتِ لاَ بَعْدَهُ. كَمَا هُوَ لِلفَرَائِضِ الحَاضِرَةِ خَاصَّةً وَأَمَّا الْفَوَائِتُ وَالنَّوَافِلُ فَإِنَّهَا لاَ ثَعَادُ لأَنَّ الأُولَى قَدْ خَرَجَ وَقَتْهَا وَالثَوَافِينَ أَنْهَا لاَ ثَعَادُ لأَنَّ الأُولَى قَدْ خَرَجَ وَقَتْهَا وَالثَانِيَةَ أَخَفُ مِنَ الفَرَائِضِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

## فصل في فرائض الصلة

وقال الشَّيخُ رحمهُ اللَّهُ تعالَى: ﴿

فَرَائِضُ الصَّلاَةِ : نِيَّةُ الصَّلاَةِ الْمُعَيَّنَةِ. وَتَكْبِيرَةُ الإِخْرَامِ. وَالقِيَامُ لَهَا. وَالْفَاتِحَةُ. والْقِيَامُ لَهَا. وَالرَّفْعُ مِنهُ. وَالرَّفْعُ مِنهُ. وَالسَّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ. وَالرَّفْعُ مِنهُ. وَالإَعْتِدَالُ. وَالطَّمَأْنِينَةُ. وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ فَرَائِضِهَا. وَالسَّلاَمُ. وَالجُلُوسُ الذِي يُقَارِنُهُ.

#### الييان:

يَعْنِي أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلاَةِ التِي إِذَا تُرِكَتْ لاَ تَشْجَيِرُ بِسُجُودٍ وَتَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِتَرْكِ وَاحِدٍ منهَا عَمْداً وَكَذَلِكَ إِن تُرِكَتْ سَهْواً وَطَالَ وَهِي مَا ذُكِرَ وَهَاكَ أَدِلْتُهَا وَشَوَاهِدَهَا.

الصَّلاَق المعَيَّنةِ. المُقَارِئةُ بتكبيرةِ الإخْرَامِ. وهي العَزْمُ بِالقَلْبِ عَلَى أَداءِ الصَّلاَةِ المُعَيَّنةِ للهُولِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ كما مَرَّ.

وإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ آمْرِى؛ مَا نَوَى. الشيخان

2 ــ وَتَكْبِيرَةُ الإخْرَامِ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلاَةِ بِلَفْظِ واللَّهُ أَكْبَرُهِ.

لقولهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ :

دِمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ. وتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ.وَتَحْلِيلُهَا السَّلاَمُ. ابو دارود واحد وحديثُ رِفاعةَ بن رَافِع أنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قال :

لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتُوضاً فَيَضَعَ الوُضُوءَ مَواضِعَهُ ثُمَّ يَقُولَ : واللَّهُ أَكبُرُه. واللَّهُ العَمِيعِ لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحدِ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتُوضاً فَيَضَعَ الوُضُوءَ مَواضِعَهُ ثُمَّ يَقُولَ : واللَّهُ أَكبُرُه.

4.3 ــ وَالقيامُ لتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. وَالْفَاتِحَةِ. فَلاَ يَصِحَّانِ مِنْ جُلُوسِ للْقَادِرِ.

قال الله تعالى :

﴿ حَافِظُوا جَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّه قَانِتِينَ ﴾. سورة البقرة 1238، ولحديثِ عِنْرَانَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ الله عنه قال : كَانتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَنَّالَّتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ :

وصَلٌّ قَائِحاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جنْبٍ . المخاري

5 ــ وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ : لِحَدِيثِ عُبَادةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَى اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبَّى عَلَيْكُ قال :

ولاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقُرأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وواه أحمد والبخاري ومسلم الأربعة

وحَدِيثُ أَبِي هُرِيرَةَ رضَي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عليهِ الصَّلاَّةُ والسَّلامُ قال :

وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ــ وَفِي رِوَايَةٍ بِأُمَّ الْقُرآنِ فَهِني خِدَاجٌ. هِي خِدَاجٌ. هِي خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ ﴾. 7.6 ـــ والرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ. لقولهِ تعالَىي :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آزُكَعُواْ وَاسْجُدُواْ ﴾. سورة الحج ،77،

ولِقَوْلِهِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لمُسيءٍ صَلاَتِهِ :

لاثم الله عَنْى تَطْمَئِن رَاكِعاً. ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً».

9.8 ــ وَالسُّجُودُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ لِلآِيَةِ المُتَقَدِّمَةِ فِي الرُّكُوعِ.

ولِحَديثِ مُسيىءِ صَلاَتهِ..

«ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِداً ثُمَّ آرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِساً». الشيخان والأربعة

11.10 ـــ وَالجُلُوسُ الذِي يُقَارِنُ السَّلاَمَ. والسَّلاَمُ المُعرَّفُ بـ ﴿ اَلَ ۚ إِذْ لاَ يَخْرُجُ مِنَ الصَّلاَةِ والسَلامُ : الصَّلاَةِ والسلامُ :

هَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا السَّلاَمُهُ. احمد والشافعي وابو داورد وَمُوَاظَبَتُهُ عَليه الصَّلاةُ والسَّلاَمُ عَلَى الخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ بالسلام وقوله :

«صَلُّواْ كَمَا رَأْيُتُمُونِي أُصَلِّي». البخاري

13.12 ــ وَالِطُّمَأْنِينَةُ وَالإِغْتِدَالُ. لِحَدِيثِ مُسيءٍ صَلاتِهِ الجَامِعِ لِفَرَائِضِ الصَّلاَةِ. فَهَاكَ نَصَّهُ كَامِلاً :

«إِذَا قُمْتَ لِلِصَّلَاةِ فَأَسْبِعِ الْوُصُوءَ ثُمَّ استقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكُبَّرُ ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ وَفِي رِوَايةِ أَبِي داوودَ ثَمَ اقرأُ بِأَمُّ الكتابِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اركَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِساً ثُمَّ انْفَعْ خَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِساً ثُمَّ انْفَعْ خَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِساً ثُمَّ انْفَعْ خَتَى تَطْمَئِنَ جَالِساً ثُمَّ انْفَعْ فَلْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَإِنْ ٱلتَقَصَّتَ مِنْهَا فَإِنَّمَا انْتَقَصَّتَ فَلْكَ وَلِنَ آلْتَقَصِّتَ مِنْهَا فَإِنَّمَا انْتَقَصِّتَ مِنْها فَإِنَّمَا انْتَقَصِّتَ مِنْها فَإِنَّمَا انْتَقَصِّتَ مِنْها فَإِنَّمَا الْتَقَصِّتَ مِنْها فَإِنَّمَا الله الله الله مقاربة مِنْ صَلاتِكَ .

14 ـــ والتَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَرْكَانِ كَمَا رَأَيْتَهَا مُرَتَّبَةٌ فِي حَدِيث مُسِيء صَلاَتِه. وحُفِظَٺ هَكَذَا عنه عَيِّلِكِيْ. وهَكَذا عَلِمَهَا الصَّحَابَةُ رضَى الله تعالَى عنْهُمْ أَجْمَعيِنَ. وقالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ : وصَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، البخاري فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُ مُتَأَخِّرٍ فِيهَا وَلاَ تَأْخِيرُ مُتَقَدَّمٍ وَإِلاَّ بَطَلَتِ الصَّلاةُ.

## سُنَّنُ الصَّلاةِ

وقال الشَّيخ رحمه الله تعالى :

وَسُنَهُا الإِقَامَةُ. وَالسُّورَةُ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ. وَالقِيَامُ لَهَا. وَالسَّرُّ فِيمَا يُسَرُّ فِيهِ. وَالجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ. وَالسَّمُّةُ اللَّا الأُولَى. وَالتَّشَهُدَانِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ. وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ إِلاَّ الأُولَى. وَالتَّشَهُدَانِ وَالجُهُرُ وَالجُهُرُ وَالجُهُرُ اللَّهُ لِمَا مُومٍ. وَالجَهْرُ وَالجُهُرُ وَالجُهُرُ اللَّهُ لِمَا أَمُومٍ. وَالجَهْرُ وَالجَهْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا مُسَوَّاتُهُ الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْلَالَ وَاللَّهُ و

## البيان

يَعْنِي أَنَّ مَا ذُكَرَ هِي سُنَنُ الصَّلاَةِ وَهَاكَ تَفْصِيلُ أَدِلَّتِهَا.

1 ـــ الإقَامَةُ وَهِي سُنُةٌ خَارِجِيَّةٌ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَرضٍ من الخَسْسَةِ حَاضِرَةٌ كَانَتْ أَوْ فَائِتَةً. لقولهِ عَلَيْهِمُ السَّيْطَانُ السَّنَحُوذَ عَلَيْهِمُ السَّيْطَانُ عَلَيْهِمُ السَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبُ الغَنَمَ القاصِيَةَ». وواه احد وابو داوود والساني والحاكم وهو صعيح ولقولِ أنسٍ رضى اللَّهُ عنهُ:

وَأُمِرَ بِلاَلٌ أَن يُشْتَفِّعَ ٱلْأَذَانَ ويُوتِرَ الإقامةَ». وواه مسل

2 — القِرَاءَةُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ لحَديث أبي قتادةَ رضي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكِ :
وكَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ الأُولَيْيْنِ بِأُمُّ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكَتَابِ».
الشيخان

- 3 ـــ وَالْجِهْرُ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ. فَيَجْهَرُ فِي رَكْعَتْي الضَّبْحِرِ والنَّجْمُعَةِ وَالأُولَيْنِ مِنَ المَغْرِبِ
   وَالعشاءِ والعِيدَيْنِ والكُسُوفِ والاسْتِسْقَاءِ. وَيُسِرُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لِلإِنْبَاعِ (").
- 4 ــ وَالسَّرُ فِي الصَّلاَةِ السُّرِّيَةِ لِفِعْلِهِ عليهِ الْصَّلاَةُ والسَّلاَمُ الثَّابِ بِنَقْلِ الخَلَفِ عَنِ
   السَّافِ فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ :

وَيَا أَبُوا بَكُو ارْفَعْ صَوْبُكَ شَيْعاً.

وقالَ لِمُمَرَ : والْحَفِضْ مِنْ صَوْيِكَ شَيْعاً. احمد وابو دارود

5 \_\_ وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لحديث أَبِي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُمُ قال : وإذَا قَالَ الإمّامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنَا وَلَكَ الحَمْدُ فَإِنَّمَا مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قَوْلَ المَلاَّيْكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
الشهادات

6 ـــ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ غَيرَ الْأُولَى لِحَدِيثِ ابنِ مسعودٍ رَضَى اللَّهُ عنه قَالَ : ورَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ
 عَيْنَا لَهُ يُكَبِّرُ فِي كُلُّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَقِيَامٍ وقُعُودٍ».

وَأَيْ تَبْعاً لِعَمَلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ. وَلِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ : وَأَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيُّ وَأَيْ كَانَ لا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ إِذَا خَفْضَ وَرَفَعَهِ. الله لا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ إِذَا خَفْضَ وَرَفَعَهِ.

فَتَكْبِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ فِي الخَفْضِ والرَّفعِ تَارَةٌ وتْرَكُهُ فِيهِمَا أُخْرَى دَلِيلٌ عَلَى عَدَم ِ وُجُوبِ هُذَا التُكْبِيرِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى سُنَيْتِهِ.

7 \_\_ وَالتَّشْهُدَانِ وَالْجُلُوسُ لَهُمَا لِحَديثِ ابنِ مَسعودٍ رضَي اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْكُ قَالَ :
 وإذَا قَعَدُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَليَقُلُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ.

8 ـــ وتقديمُ الفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ لِلإِنْبَاعِ لمُواظَيةِ النَّبِيُّ عَلَيْكَ عَلَى قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الفَاتِحَةِ
 في الصَّلَوَاتِ.

فَمَنْ أَبِي قَتَادَةُ رَضِيَ الله عنهُ وَأَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ فِي الأُولَيْنِ أُمَّ الْكِتَابِ وَسُورِتَيْنِ.

<sup>(1)</sup> تَبْعاً لِمَا كَانَ الرَّسُولُ عَلِيَّةٍ يَفْعَلُهُ وَيُوَاظِبُ عَلَيْهِ:

9 ــ وَالتَّسَلِيمَةُ الثَّانِيَّةُ وَالثَّالِثة للِمَأْمُومِ رَداً عَلَى الإِمَامِ وَعَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ لِحَديثِ سُمْرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رضَي الله عنهُ قالَ :

وَأُمِرْنَا أَنْ نُرُدَّ عَلَى الإِمَامِ وَأَنْ نَتَجَاوَبَ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ، وَزَاد البَرازُ ﴿ فِي الصَّلاةِ».

وفي المرطإ عَن نَافع أنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :

«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الإمَامِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ رَدُّ عَلَيْهِ».
موطأ مالك

10 ــ وَالجَهْرُ بِالتُّسْلِيمَةِ الوَاجِبَةِ للإثبَاعِ.

11 ــ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ لحَديثِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضَى اللَّهُ عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِيِّ :

وَإِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌه.
الحَاجُ واليها عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ واليها عَلَى اللهُ واليها عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

12 \_\_ وَالسُّجُودُ عَلَى الأَنْفِ وَالكَفَّيْنِ...

لِحدِيثِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيْكُ قَالَ :

وَأُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم : عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشِارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْبَدَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ وَالرَّكُبَتَيْنِ وَالرَّكُبَتَيْنِ وَالرَّكُبَتَيْنِ وَالرَّكُبَتَيْنِ وَالرَّكُبَتَيْنِ وَالرَّكُبَتَيْنِ وَالرَّبُونِ وَالرَّعُونِ وَالرَّبُنِ وَالرَّكُبُتَيْنِ وَالرَّعُونِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعُونِ وَالرَّعُونِ وَالرَّعُونِ وَالرَّعُونِ وَالرَّعُونِ وَالرَّعُونِ وَالرَّعُونِ وَالرَّعُونِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعُونِ وَالرَّعُونِ وَالرَّعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعُمُونِ وَلَمُ اللّهُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُؤْلُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُونِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِ

13 ـــ وَالسُّتْرَةُ لِغَيْرِ الإِمَامِ لقولِه عليهِ الصلاةُ والسَّلامُ كَا فِي الحديثِ عن أَبِي الجَهْمِ عبدِ اللهُ بْنِ الحَارِثِ بنِ الصَّلتِ الأَنصَارِيُّ رضيَ الله عنهُ :

«لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِسَهْم وَلَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ أَنْ يَقِفَ الرَّبِينَ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمُرَّ بِينَ يَديْهِ. قَالَ أَبُو النَّصْرِ «لاَ أَدْرِي. أَقَالَ أَربعينَ يَوْما أُو شَهْراً أُو سَنَمَّهُ، والرمدي ومسلم والرمدي

ورُدِي عَنْهُ أَيضاً عَلِي ۚ : وَلِيَسْتَتِرُ أَخَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ ٥. الحاكم

وإذَا صَلَّى الإَمَامُ إِلَى سُتُرَةٍ لَمْ يَحْتَجُ الْمَأْمُومُ إِلَى سُتُرَةٍ أُخْرَى إِذْ كَانَتْ تُرْكُزُ الحَرْبَةُ لِلنَّبِي عَلَيْكَةً. فَيُصَلِّى إِلَيْهَا. وَلاَ يَأْمُرُ أَحداً مِنْ خَلِفِهِ بِوَضْعِ سُتُرَةٍ أُخْرَى، البجاري وسلم الحتارُ أَن يَجْعَلَ السُّرَةَ عَنْ يَمِينِهِ أَو شِمَالِهِ ولاَ يَصْمُدُ إليهَا. وَلا يستَتِرُ بنَجِس كَعُصَيَّةِ المِرْحَاضِ وَلا بمُشَوِّشٍ كَامْراَةٍ وَحَلْقَةِ مُتَحَدِّثِينَ. وَلاَ بِمَا لاَ يَثْبُتُ كَدَائَةٍ وَصَيِّى. خَوْفَ ذَعَابِهِمَا وَلاَ بِحَجَمٍ وَاحدٍ لِثلا يَشْتَبِهَ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ.

# فَضَائِلُ الصَّلاَةِ

وقال الشيخ رحمه اللَّه تعالى:

وَفَضَائِلُهَا رَفْعُ ٱلْيَدَيْنِ عِنْدَ الإِحْرَامِ حَتَّى تُقَابِلاَ الأَذْنَيْنِ. وَقَوْلُ المَأْمُومِ وَالفَذْ وَالمَأْمُومِ وَلاَ يَقُولُهَا الإَمَامُ إِلاَّ فِي قِرَاءَةِ السَّرُ. وَلَكَ الحَمْدُه. وَالتَّابِيخُ فِي الْفَلْدِ وَالمَأْمُومِ وَلاَ يَقُولُهَا الإَمَامُ إِلاَّ فِي قِرَاءَةِ السَّرُ. وَالتَّسْبِيحُ فِي الرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ. وَتَطْوِيلُ القِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ وَالظَّهْرِ تَلِيهَا. وتقصيرُهَا فِي الْعَشَاءِ. وَتَكُونُ السَّورَةُ الأُولَى قَبْلَ الثَّانِيةِ أَطُولَ مِنْهَا. والْقَنُوتُ سِرَّا قَبْلَ الثَّانِيةِ أَطُولَ مِنْهَا. والْقَنُوتُ سِرَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَالجُلُوسِ. والقُنُوتُ سِرَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَالجُلُوسِ. والقُنُوتُ سِرَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ السَّورَةِ فِي ثَانِيَةِ الصَّبْحِ. وَيَجُوزُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. وَالدُّعَاءُ عُدَ التَّسْتَهُدِ الثَّانِي. وَيَجُوزُ بَعْدَ الرُّكُوعِ. وَالدُّعْرِيكُ السَّبَابَةِ فِي التَّسْمَةُدِ الثَّانِي أَطْوَلَ مِنَ ٱلأَوْلِ. وَالتَّيَامُنُ بِالسَّلاَمِ. وَتَحْرِيكُ السَّبَابَةِ فِي التَّسْمَةُدِ التَّسْمَةُ وَيَكُونُ التَّسَمَةُ وَيَعْمَ التَّسْمَةُ فِي التَّسْمَةُ فِي التَّسْمَةُ وَالسَّمَ وَالْمُولِ السَّبَابَةِ فِي التَّسْمَةُ السَّابَةِ فِي التَّسْمَةُ وَالسَّرِي أَوْلَ مِنَ ٱلأَولِ. وَالتَّيَامُنُ بِالسَّلاَمِ. وَتَحْرِيكُ السَّبَابَةِ فِي التَّسْمَةُ فِي التَّسْمَةُ وَالسَّرَةِ فِي التَسْمَةُ فَي التَسْمَةُ وَالْمَالِ السَّابَةِ فِي التَّسْمَةُ وَالْمَامِ وَالْمُؤْلِ الْمُنْهِ السَّمَامِ وَالْمُولُ السَّبَابَةِ فِي التَّسْمَةُ وَلَالِهُ اللَّالِي الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمِالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمَالِي الْمَالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِالْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ ال

## البيان:

يَعْنِي أَنَّ فَضَائِلَ الصَّلاَةِ هِي مَا ذَكَرَ وَهَاكَ شَوَاهِدَهَا:

وَحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ الذِّي رَواهُ الطَّبْرَانِيُ فِي مُعْجَمِهِ الكَبِيرِ منْ طَرِيقِ المَحْبُوبِ بْنِ الحَسنِ والخطِيبِ بْن جَحْدَرَ عن معاذِ بْنِ جَبَلِ رضيَ اللهُ عنهُ قال : 2 ــ وكَانَ رَسُولُ الله عَلِيْكُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ أُرسَلَهُمَا، وَمُ سَكَتَ ــ وَقِي رِوَايةٍ : وَوَرَبُمًّا رَأَيْتُهُ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ،(١)

3 ــ وحديثُ وَاثلِ بنِ حجرِ بنِ ربيعَة الحَضْرَمي رضي الله عنه قال :

وَرَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ حِينَ اِفْتَتَعَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى كُفِّهِ النَّسْرَى وَالرَّمْغِ وَالسَّاعِدِ. ثُمَّ أَنيتُهُمْ بعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ. فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ حُلُّ النَّيَابِ تُحَرُّكُ أَيديهِمْ تحتَ النَّيابِ 200. ووه والساني

وحديث أبي حُمَيْدِ السَّاعِدي الأنصاري رضيَ اللَّهُ عنهُ في عشَرةٍ من أصْحابِ رسولِ اللَّهِ مَلِيُّكُمْ وَحديث أبي حُمَيْدِ السَّاعِدي الأنصاري رضيَ اللَّهُ عنهُ في عشرةٍ من أصْحابِ رسولِ اللَّهِ مَلِيُّكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ واللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُوا وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَي

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْه ثُمَّ يُكَبَّرُ حَتَّى يَقِرُّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرَأُهُ(٥). البخاري لِي الجامع الصحيح والساني وابو داورد

2 .... وَقَوْلُ الْمُأْمُومِ وَالْفَذِّ : وَرَبُنَا وَلَكَ الحَمْدُ، عَلَى الْمَشْهُورِ لِحديثِ أَبِي هريرةَ رضي اللَّهُ عنهُ أَنَّ رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ :

وإذًا. قَالَ الإمَامُ: «سَيِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقُولُوا ﴿ رَبُّنَا وَلَكَ الحَمْدُ ٥٠٠. البعاري ومسلم

3 \_ والتَّأْمِينُ بَعْدَ الفَاتِحَةِ... لحدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَع النبي عَلَيْكُ قَالَ : وَالتَّأْمِينَ. وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ. قَالَ : وَفَلمًا بَلَغَ : ﴿ عَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ قَالَ : آمِينَ. وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ. قَالَ : وَفَلمًا بَلَغَ : ﴿ وَالدَّارِفُونِي وَالحَامِ وَالطَّبْرَانِي

ولِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضَى الله عنهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُم قَالَ :

وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ : ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ ﴾ فَقُولُواْ : آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلاَثِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ ه . مالك والبخاري وأبو داوود والسائي

<sup>(1)</sup> فهذًا الحديثُ صريعٌ في سدل اليدين في الصلاةِ كالقبض فها فشهادةُ عشرةٍ من الصحابةِ الكرام أن النبي عليه السلام رفع اليدين حذّو المنكبين بعد تكبيرةِ الإحرام كان يقى حتى يرجع كلُّ عُصْرٍ إلى موضعهِ معتدلاً ذليلٌ واضعٌ على أنه عليه السلام صلى مرسلاً أذ لا يقولُ قائلٌ أنْ إرجاعُ اليدين ألى موضيعهما معتدلاً هو وضعٌ لهُمَا نحتَ السُرَّةِ أو فوق الصُّلرِ كمَا لا شكَّ أن العظامُ المتحركةُ الفاهبةُ عِنْدَ التكبيرِ من عِظامِ البدين الراجعةِ إلى المُلَّ الذي ذهبتُ عنهُ.

<sup>(2)</sup> حُلُّ النياب: اي: حُلَّل النياب جمع حُلُّة.

<sup>(3)</sup> نفس التعليق في رقم (1).

4 ـــ والتَّسْبِيحُ في الرُّكوعِ والسُّجُودِ لقولِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسُّلاَمُ كَما رواهُ ابنُ مَسْعُودٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ :

وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ : وسَبْحَانَ رَبِي العَظِيمِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَلِكَ أَذْنَاهُ}.

وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيهِ السَّلامُ قَالَ :

ويا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَ مِنْ مُبَشَّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ أُو تُرَى لَهُ. أَلِاَ وَإِلَى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآن رَاكِعاً أَو سَاجِداً أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَمُّوا فِيهِ الرَّبُّ وَأَمَّا السَّجُودُ فَآجْتَهِلُوا فِي الرَّبُ وَأَمَّا السَّجُودُ فَآجْتَهِلُوا فِي الدَّعَاءِ فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْء.

5 ... وَتَطُويلُ الْقِرَاءَةِ فِي الصّبحِ الْحَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمرَ بْنَ الحَطَّابِ رضَيَ الله عنه : أَنَّهُ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنْ : آقْرَأْ فِي الصّبْحِ بِالطَّوَالِ الْمُفَصَّلِ وآقْرَأْ فِي الظَّهْرِ بَالطَّوَالِ الْمُفَصَّلِ وآقْرَأْ فِي الظَّهْرِ بَقِصَارِ المُفَصَّلِ».
العرمذي

وعن سليمانً بنِ يسارٍ قال :

وَكَانَ فَلاَنْ اللَّهِ يُطِيلُ الْأُولَيْيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفُّفُ العَصْرَ وَيَقرأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ وَفِي العِبْرِبِ بِقِطَوالِهِ. محمح المُفَصَّلِ وَفِي العِبْرِ عِلْوَالِهِ.

6 ـــ وَالْهَيْئَةُ اَلْمَعْلُومَةُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ والجُلُوسِ كَما ورَدَتْ بِهَا الأَحَادِيثُ.
 مِنْهَا الأَحَادِيثُ التَّالِيةُ لأبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِي رضَى اللَّهُ عنهُ قالَ :

اإنّهُ عَلَيْهِ الصّلاَةُ والسّلاَمُ كَان إِذَا رَكَعَ آعْتَدَلَ وَلَم يُصَوّبُ رَأْسَهُ ولَمْ يُقْنِعُهُ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنّهُ قابضٌ عَليهِمَا».

2. وإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ كَان إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

أ لم يذكر اسمه.

3. ﴿ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِيهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَلَ وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَلَ وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَلَ عَلَى مَقْعَدْتِهِ ﴾ . البخاري وغيره عَلَى مَقْعَدْتِهِ ٩.

7 \_ القُنوتُ سِراً قَبْلَ الرُّبُوعِ .... وَيَجُوزُ بَعْدَالرُّ كُوعِ لِحديثِ عَاصِم رضي الله عنه قال : وسَالْتُ أَنسا عَنِ القُنُوتِ : أَكَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَم بعدَهُ ؟ قَالَ : قَبْلَهُ. قُلتُ : فانَّ فلاناً أَخْبَرنِي عَنْكَ النَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكوعِ قَالَ : كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ بعدَ الرُّكوعِ المُخْبَرنِي عَنْكَ النَّهِ عَلَيْكَ بعدَ الرُّكوعِ المُخْبَرنِي عَنْكَ النَّهِ عَلَيْكَ بعدَ الرُّكوعِ ومسلم البخاري ومسلم البخاري ومسلم البخاري ومسلم المناه

ولِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ الله عنهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ :

اقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ الله البخاري ومسلم

ولجِديثِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ :

8 \_ وَالدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الثَّانِي... أَيْ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي الجَلسَةِ الأُولَى إِلَى آخِر النَّشَهُدَيْنِ لأَنَّهُ الْوَارِدُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْهُمْ لِحَديث آبَنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الْوَارِدُ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ : وَالتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إِلَى : عَبْدِهِ وَالْفَطَ البخاري وَرَسُولِهِ. ثُمُّ لِيَزِدْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبُهُ إِلِيهِ فَيَدْعُوهِ. مَنْ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبُهُ إِلِيهِ فَيَدْعُوهِ.

وَلَمَا أَخْرَجَهُ مَسَلَّمٌ وأَبُو دَاوُودَ والتَّرْمَذَيُّ والنَّسَانُ عَنْ عَلَّي كُرُّمُ الله وجْهَهُ قال :

كَان رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بِينَ التَّشَهَّدِ والتَّسْلِمِ : وَاللَّهُمُّ آغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ ومَا أَعْلَنْتُ ومَا أَسْرَفْتُ ومَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُوَّخِّرُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».

9 ــ التَّيَامُنُ بِالسَّلامِ وتَحرِيكُ السَّبَّابَةِ فِي التَّشَهُّدِ :

التَّيَامُنُ عَلَى الْمَشْهُورِ لحدِيثِ عائشة أنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ :

لاكَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ تَسْلِيمَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى الشُّقُ الأَيْمَنِ قَلِيلاً.
الترمذي ــ ابن ماجة وصحعه الحاكم

أمًّا تَحْرِيكُ السَّبَّابَةِ فَلِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رَضَيَ اللَّهُ عنهُ فِي لَفْظٍ. قَالَ : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ : ﴿ إِذَا جَلَس فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كلَّهَا وأَشَار بأَصْبُعِهِ التِي تلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ اليُسْرَى ﴾. رواه احمد ومسلم والسائي

## مَكْرُوهَاتُ الصَّلاَةِ

وقالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى:

وَيُكْرَهُ الْإِلْتِفَاتُ فِي الصَّلاَةِ، وَتَغْمِيضُ الْعَيْنَيْنِ وَالْبَسْمَلَةُ، وَالتَّعُوُّذُ فِي الفَريضَةِ، وَيَجُوزَانِ فِي النَّافِلَةِ، وَالوُقُوفُ عَلَى رِجْلِ وَاحِدَةٍ إِلاَّ أَنْ يَطُولَ القِيَامُ، وَاقْتِرانُ رِجْلَيْهِ وجَعْلُ دِرْهَمِ أَو غَيرِهِ فِي فَمِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُشَوَّشُ فِي جَيْبِهِ، أَو كُمِّهِ، أَو عَلَى ظَهْرِهِ، والتَّفْكِيرُ فِي أَمُورِ الدُّنيَا، وكُلُّ مَا يَشْغَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلاَةِ.

## البيان:

يَعْنِي أَنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ وَتَغْمِيضَ العَيْنَيْنِ إِلَى آخِر مَا قَالَ هِي مِمَّا تُكْرَهُ فِيهَا وَشُوَاهَدُهَا هِي : 1 ـــ الإِلْتِفَاتُ وَالتَّغْمِيضُ. الإلتفاتُ بِالرَّأْسِ وَالْبَصَرِ لِقُولُهِ عَلَيْكَ حِينَ سَأَلَتْهُ السَّيَّذَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ الإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ :

هُوَ آخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِه.
 البخاري والنسائي وأبو داوود وابن ماجه

2 ــ والبَسْمَلَةُ والتَّعَوُّذُ فِي الْفَرِيضَةِ لِحَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَاللِّ قَالَ :

وصَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمرَ وعُثمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحداً مِنْهُم يَقْرَأُ وبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾. والله الدلالة

ولاً يَضِعُ الإسْتِدُلاَلُ بِهِ . مسالك الدلالة

والكراهةُ هِي مشهورُ المَذهبِ وَقال ابنُ عبدِ البرِّ وهُوَ تَحصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكِ وأَصْحَابِهِ، وَعَنْ مَالِكِ أَيضاً فِي الْمَبْسُوطِ فِي الفَرْضِ. وَعَنْ ابنِ مُسْلِمَةَ أَن البَسْمَلَةُ مُنْدُوبَةً.

وعنِ ابنِ نافعٍ وُجُوبُهَا بِناءً عَلَى أُنَّها آيَةٌ مِنَ الفَاتِحَةِ وهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

وعَن نُعَيم بن الْمجْمَرِ قال:

هَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه فَقَرَأَ هبسُم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ١٠٥٠ ثُمَّ قَرَأً بأُمِّ اللهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا الضَّالِّينَ \* قَال : آمين. ويَقُولُ إِذَا قَامَ مِن الجُلُوسِ هاللَّهُ أَكْبَرُ \* القُرآنِ حَتَّى إِذَا مَلَمَ هُوالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ \* . ثم يقولُ إِذَا سَلَّمَ هوالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ \* . اللهُ عَلَيْكُ \* . السَانِي وابن دربمة ورواهِ البخاري تعليقا

وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ الله عنه قَالَ : قال رَسُولُ الله عَلِيُّكُم :

هإذًا قَرَأْتُمُ الفَاتِحَةَ فَاقْرَأُوا وبِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَاه.
رواه الدارقطي وصؤب وَقْفَه

وأمًّا الوُقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَاحِدَةٍ إلى آخرِ مَا قالَ مِن المَكْرُوهَاتِ فَلِقَوْلِهِ عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ. وفي النُّفْرَاوي نقلاً عن القِرَافِيِّ :

هَمِنَ الْوَرَعِ القِرَاءَةُ فِي الجَهْرِيَّةِ خَلْفَ الإِمَامِ والإِثْيَانُ بِالْبَسْمَلَةِ فِي الفَاتِحَةِه.
الاتفاق على صحة الصلاة حينذ النفراوى

هإنَّ في الصَّلاةِ لَشُغُلاًّ». معن عليه

أي أن في الصلاة لَشُمُلاً عنْ كُلِّ شيء سِوَاهَا ظَاهِراً أَو بَاطِناً، وقولُه عليه الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ : 8 السُّكُنُوا فِي الصَّلاَةِ». ابن ماجة

وَقَالَ سَيِّدُنَا أَبُو بَكْر رضي الله عنه حِينَ رَأَى أُمَّ رُومَان تَتَميَّلُ فِي الصَّلاَةِ : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَيْنِظِهِ يقول :

وَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَليُسْكِنْ أَطْرَافَهُ لاَ يَتَمَيُّلُ تَمَيُّلُ اليَهُودِ فَإِنَّ سُكُونَ الأَطْرَافِ وَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاقِهِ. مِن تَمَامِ الدين للغزالي

رواه النسائي وابن دريمة والبخاري

وَقَوْلُهُ عليه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ للسَّبِّدَةِ عَائِشَةَ رضَى اللَّهُ عَنها خِينَ سأَلَتْهُ عنِ التَّلَفُتِ فِي الصَّلاَةِ : هُوَ الْحَبْدِهُ. رواه البخاري وقولُه عليه السَّلامُ للرَّجُل الَّذِي رآهُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ :

وَلُوْ خَشِيَ قُلْبُكَ لَخَشِيَتُ جَوَارِحُكَ.

وقولُه لسيَّدِنَا جبريلَ عليه السلامُ حِينَ سألهُ عَنِ الإحْسَانِ قال عَلَيْكُ : وَقَالُ عَلَيْكُ : وَأَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، كَأَنَّكَ تَرَاكُ». البخاري

وحديثُ جَابِرٍ رضَى اللَّهُ عنهُ قالَ : قالَ رسولُ الله عَيْظَةِ :

وإِذَا قَامَ الرجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَإِذَا الْتَفَتَ قَالَ يَا آبَنَ آدمَ إِلَى مَنْ عَلْتُهِ بَوَجْهِهِ فَإِذَا الْتَفَتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا التَفْتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا التَفْتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا التَفْتَ الثَّالِيَةِ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ النَّهُ تَبَارِكَ وتعالَى وجهَهُ عَنْهُ. لِأَنَّهُ عَمِلَ مَا يُنَافِي الخُشُوعَ.

رواه البزار

فصل وقال الشَّيخُ رحمهُ اللَّهُ تعالى: ﴿

لِلصَّلاَةِ نُورٌ عَظِيمٌ تُشْرِقُ بِهِ قُلُوبُ المُصَلِّينَ وَلاَ يَنَالُهُ إِلاَّالخَاشِمُونَ فَإِذَا أَتَيْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَفَرَّغُ قَلْبُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا واشْتَغِلْ بِمُرَافَيَةِ مولاَكَ الَّذِي تُصَلَّي لوَجْهِهِ وانَّعْتَقِدْ أَنَّ الصَّلاَةَ خُشُوعٌ وَتَوَاضُعٌ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بالْقِيَامِ والرُّكُوعِ والسُّجُودِ وَإِجلالُ وتعظيمٌ بِالتَكْبِيرِ والتَّسْبِيحِ وَالذَّكْرِ. فحافِظُ علَى صَلاَتِكَ فَإِنَّها أَعْظمُ العِبَادَاتِ.

## اليان:

يقولُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى : إِنَّ الصَّلاَةَ سَبَبٌ لإشْرَاقِ أَنْوَارِ المَعَارِفِ وَانْشِرَاحِ القُلوبِ ومُكَاشَفَةِ الحَقَائِقِ بِتَفْرِيغِ القُلُوبِ فِيهَا مِنَ الدَّنيَا وَمَا فِيهَا والإِقْبَالِ بِالجِسْمِ والْقُلْبِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى واستقبالِ الْجَوَارِحِ بِهِ عَمَّن سِوَاهُ تَعالَى.

فلذًا جاءً في الحديثِ عنه عَلِيْكُ :

وَإِذَا قَامَ الْعَبْدُ إِلَى الصَّلاَةِ ٱلْمَكْتُوبَةِ مُقْبِلاً عَلَى الله بِقَلْبِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ الْصَرَفَ عَنْ صَلاَتِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

وإِنَّ العَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ لاَ يُكْتَبُ لَهُ سُدُسُهَا وَلاَ عُشْرُهَا وَإِنَّمَا يُكْتَبُ لِلعَبْدِ من صَلاَتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَاهِ.

امَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُحَدِّثْ نفسَهُ بشيءٍ من الدُّنْيَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّم مِن ذَنْبِه، المنف ابن أبي الدنيا في المنف

وقال أَبُو هُرَيْرَةَ رضَى اللَّهُ عنهُ في شأنِ تَطْهِيرِ الصَّلاةِ للعبدِ ظَاهِراً وباطناً وتنويرِهَا لهُ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله عَيْلِاللَّهُ يقول:

«أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْراً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوم خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيءٌ ؟ قَالُوا لاَ يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شَيءٌ. قَالَ كَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلْوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الخطايَاه.

وَأَنَّ المُصَلِّي مَأْمُورٌ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ صَلاَئَمُهُ بقيامِهَا ورُكوعِهَا وسُجودِهَا خُشُوعٌ وخُضوعٌ وَاسْتِكَانَةٌ للَّهِ عَزَّ وَجلَّ وأَنَّهَا بالتَّكْبِيرِ والتَّسْبِيعِ والتَّحميدِ إجلالٌ وتَعظيمٌ لَهُ سَبْحائه وتَعالى.

فَلِذَا رُوِيَ عِنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضَي اللَّهُ عنهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّكُم :

﴿ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ جَنَّةَ عَدْنٍ وَخَلَقَ فِيهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أَذْنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. قَالَ لهَا: تَكَلَّمِي فقالتْ: قَدْ أَفْلَحَ المؤمنون الَّذِينَ همْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ثلاثاً».

وقَالَ عَلَيهِ الصَّلاَّةُ والسَّلامُ فِي الحَديثِ :

الشَّهُمّ اللَّهُمّ فَمَنْ لَم يفعَلْ فَهِي خِداجٌه.
 الترمذي

2. «إِنَّمَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ وَأُمِرَ بِالحَجِّ والطَّوَافِ وأَشْعِرَتِ الْمَنَاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالى فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ للمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ المقصُودُ والمُنْتَقَى عَظَمَةٌ ولاهَيْبَةٌ فَمَا قِيمة فِإذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِكَ للمَذْكُورِ الَّذِي هُوَ المقصُودُ والمُنْتَقَى عَظَمَةٌ ولاهَيْبَةٌ فَمَا قِيمة فِيكِ كَانِي إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

وَقَالَ إِنْكَاراً عَلَى أَهْلِ الوَسْوَسَةِ عَلِيْكُ :

هَكَذَا أُخرِجتْ عَظَمةُ الله مِنْ قُلُوبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ حتَّى شَهِدَبْ أَبْدَانُهُمْ وَغَابَتْ قُلُوبُهُمْ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ آمْرِئَ لاَ يشْهِدُ فِيها قَلْبُهُ كَمَا يَشْهَدُ بَدنُهُ وأنَّ الرَّجُلَ عَلَى صلاةٍ دائمٌ. ولاَ يُكْتَبُ لَه عُشْرُها اذَا كانَ قَلْبُهُ سَاهِياً لاَهِياً».

والَّذِي أُوصَاه النَّبي عَلَيْكُ قال :

«وإذا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلاةً مُوَدِّعٍ». ابن ماجه

فَلِذَا وَجُّهَ المُصِّنَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الكلامَ إِلَى المصلِّي قائلا :

وَفَحَافِظْ عَلَى صَلاَتِكَ فَإِنَّهَا أَعْظَمُ العِبَادَاتِهِ.

كَمَا أَمَرَ سُبْحَانَهُ وتعالَى في كِتَابِهِ العزيزِ :

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للَّهِ قَانِتِينَ﴾. الغرة ،238، وقال نَبُهُ عَلِيْتُهِ :

والصَّالاَةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ تَركها فَقَدْ كَفَرَه. عمد بن نصر المروزي

وَأُولُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَومَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِذَا صَلَحَتْ أَفْلَحَ وأَنْجَحَ وإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَه.

وقَالَ رَحِمَهُ الله تعالى :

هولاً تتركِ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِقَلْبِكَ وَيَشْغُلُكَ عَنْ صَلاَتِكَ حَتَّى يَطْمِسَ قَلْبُكَ وَيَحْرِمَكَ مِنْ لَذَّةِ أَنْوَارِ الصَّلاَةِ فَعَلَيْكَ بِدَوَامِ الخُشُوعِ فِيهَا فَإِنَّهَا تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بِسَبَبِ الخُشُوعِ فِيهَا فَاسْتَعِنْ باللَّهِ فَإِنَّهُ خَيْرُ مُستعانٍه.

## اليان :

يَعنِي أَنَّكَ اذَا قُمتَ إلى الصَّلاةِ وتركْتَ الدُّنيَا وَمَا فيها ورَاءَ ظَهرِكَ وصَرَفْتَ عنهَا جَوارِحَكَ الظَّاهرَةَ والبَاطِنَةَ وغَمَرْتَ قَلْبَكَ بِخَشْيَةِ الله وَتَقْوَاهُ واعْتَرَفْتَ لَهُ بِالغُبُودِيَّةِ وبِمَا أُغْدَفَهَا عَلَيْكَ مِنَ النَّعَمِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ وإخْسَانِهِ إليكَ وَعِصْيَانِكَ لهُ وَإِمْهَالِهِ لَكَ. حَالَتْ بَيْنَكُ وبَيْنَ مُلاَعَبَةِ الشَيْطَانِ بِقَلْبِكَ وتَصرُّفِهِ بِلُبُكَ وَإِشْعَالِهِ لَكَ عَنْ صَلاَتِكَ وَطَمْسِهِ لَبَصَرِكَ. وَحَمَلَتْكَ عَلَى الْفِرَارِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَقَوَّتُكَ عَلَى النَّبَاعُدِ مِنَ المُنْكَرَاتِ فَإِنْ اسْتَعْصَتْ عَلَيْكَ نَفُسُكَ فَآسْتَعِنْ بِالله خَالِقِهَا فَإِنَّهُ حَيْرُ مُسْتَعَانٍ فَقَدْ قَالَ لَكَ فِي كَتَابِهِ العَظْهِمِ.

«وَأَقِمَ ۚ الصَّلَاّةَ ۚ إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ ولَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

ونَبُّهُكَ نَبِيُّكَ عَلَيْكُ فِي حديثه الشَّرِيفِ:

﴿ وَمَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَّتُهُ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ بُعْداً ﴾.

وَالعِيَاذُ باللَّهِ وَمِنهُ التَّوفِيقُ وبِهِ الإستعَانَةُ وعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ ولاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَهُوَ نِعْمَ المَوْلَى ونِعْمَ النَّصِيرُ.

قال رحمه الله تعالى:

فَصلٌ : للِصَّلاَةِ المَفْرُوضَةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ مُرَثَّبَةٍ تُؤدَّى عَلَيْهَا : أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى الْوُجُوبِ وَثَلاَثَةٌ عَلَى الإسْتِخْبَابِ فالتِي عَلَى الوُجُوبِ أَوَّلُها القِيَامُ بِغَيْرِ اسْتِنادٍ. ثُمَّ القِيَامُ بِاسْتِنَادٍ. ثُمَّ الجُلُوسُ بآسْتِنَادٍ فَالتَّرْتِيبُ بَينَ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ عَلى الوُجُوبِ إذا قَدَر عَلَى حَالَةٍ مِنْهَا وَصَلَّى بحَالةٍ دُونَهَا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ.

فَالنَّلاَثَةُ التِي عَلَى الإستخبَابِ هِنَي أَن يُصَلِّي العَاجِزُ عنِ الثَّلاثةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ عَلَى الأَيْسَرِ ثَم عَلَى ظَهْرِهِ. فَإِنْ خَالَفَ فِي الثَّلاثَةِ لَم تَبْطُلُ صَلاَتُهُ.

### البيان:

يَعْنِي أَنَّ التَّرْتِيبَ بِينَ حَالِةِ الصَّلاَةِ مُسْتَقِلاً فِي القِيَامِ وِبِآسْتِنَادٍ وبِينَ الجُلُوسِ مُسْتَقِلاً ومُسْتَنِداً واجبٌ عَلَى المُكلِّفِ وإلاَّ بطلتْ صَلاَتُهُ فالقيامُ فِي الصَّلاَةِ واجِبٌ كِتاباً وسُنَّةُ واجماعاً للقادِرِ. فَقَدْ قال مولاَنَا في هذَا الشَّأْنِ :

﴿ حَافِظُواْ اعَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الوُّسْطَى وِقُومُوا للَّهِ قَانِتينَ ﴾. سورة البقرة 1238،

فَلِذَا قَالَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ العِمْرانَ بْنِ الحُصَيْنِ عندمَا آبَتُلِتِي بِبَوَاسِيرَ وَسَأَلَهُ عنِ الصَّلاَةِ ٥صَلَّ قَائِماً لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً» «لاَ قَائِماً لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً» «لاَ يُكلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا». والساني واللفظ له رواه أحد والبخاري والساني واللفظ له

وأنَّ المُصَلِّي إِذَا لَمْ يَقدِرْ عَلَى حَالَةٍ مِن الحَالَاتِ الأَرْبَعِ المُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُ يُستحَبُّ لهُ أَن يَبدأُ بالجَنْبِ الأَيْمَنِ كَالمَيْتِ فِي اللَّحْدِ لأَنهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ فِي حديثِ عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ المُذَّكُورِ آيِفاً قال فيه : الأَيْمَنِ كَالمَنْ فَا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي حديثِ عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ المُذَّكُورِ آيِفاً قال فيه : الأَيْمَنِ كَالمَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَي حديثِ عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ المُدَّالُةُ وَالسَّلامُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ عَلَيْهِ المَالِّذِي المُعْلَقِينِ المُعَلِّيْ المُعْلَقِينِ المُعْلَقِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ المُعَلِّيْ وَالسَّلامُ فِي حديثِ عِمْرَانَ بِنِ الحُصَيْنِ المُعْلِي المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِينِ المُعْلِقِينِ المُعْلِ

«فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَى أَي جَنْبِ شِئْتَ، غيرَ أنه عليه الصلاة والسَّلامُ كَانَ يُعجِبُهُ التَّيَامنُ في شأنِهِ كلَّهِ كمَّا رواه البخاري ومسلم عن عائشةَ أم المومنين رضي الله عنها.

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَيِّ مِنَ الْجَنْبَيْنِ فَمُسْتَلقِياً عَلَى ظَهْرِهِ كَا جاء فِي لفظ النسائي لحديث عِمْرَانَ بنِ الحُصَيْنِ «فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِياً «لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».

أحمد والبخاري الخ

ثم قال رحمه الله تعالى:\_

مُفَسِّراً للإسْتِنَادِ وصَلاةِ النَّافِلَةِ قائماً أو قَاعداً : والاسْتِنَادُ الذي تَبْطُلُ صَلاَةُ القَادِرِ عَلَى تَركِه هُوَ الَّذِي يَسْفُطُ بِسُقُوطِهِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ.

وَأَمَّا التَّافِلَةُ فَيَجُوزُ للْقَادِرِ عَلَى القِيَامِ أَنْ يُصَلِّيَهَا جَالِساً ولَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَهَا قَائِماً ويَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَدْخُلَهَا أَنْ يَدْخُلَهَا وَيَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَدْخُلَهَا يَائِماً ويَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَدْخُلَهَا بِنِيَّةِ القِيَامِ فِيهَا فَيَمْتَنِعُ جُلُوسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

### البيان:

يَعْنِى أَنَّ وجُوبَ القِيَامِ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّلَوَاتِ المفروضَةِ وَأَمَّا النوافِلُ فبجوزُ أَن يُصَلَّيَهَا مِنْ قِيَامٍ. أَو قُعُودٍ أَو التَّبادُل بينهُمَا إِلاَّ أَنَّ صلاةَ القائِمِ أَتَمُّ وأكثرُ ثواباً لِلِقَادِرِ عَلَيهِ.

فَعَنْ عِبِدِ اللَّهِ رَضِيَى الله عَنْهُمَا قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ عَلِي ۖ قَالَ :

«صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِداً نِصْفُ الصَّلاَةِ». البخاري ومسلم

هذا للقَادِرِ عَلَى القِيَامِ. فِي النَّافِلَةِ وأَمَّا العَاجِزُ عن الْقِيَامِ فِي الفَرْضِ أَو فِي النَّافِلَةِ صَلَّى على حَسَبِ قُوَّتِهِ كَا مَرَّ فِي الحَدِيثِ إِذْ «لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا».

يَكُونُ فَلاَيْنِ أَوْ ٱلْبَعِينَ آيَةً عَامَ فَقَرَأُ وَهُو قَائِمٌ فُمْ الْحَكَمَ وَسَجَدَ فُمْ صَنِّحَ فِي الْأَكْمَةِ الْتَالِيةِ وإنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصلُّمِ جَالِسٌ فَيَقُولُ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي مِنْ وَانِهِ قَدْلَ ك وأما جَوازُ الفُّعودِ والذِّيامِ إِنَّانَا الْمُؤلِّدِ فِلِحَدِيثِ عَائِشَةً أَمَّ الدُّمِينَ وَضَيَّ اللَّهُ عَلَم قالَتْ: وإذًا مُرِضُ الْمُبْلُدُ أَوْ سَاتَرَ كُنَّبُ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَمْمُلُهُ وَهُوَ صَبِيحِ مُؤْمِنُهُ . . روه الجناري : فند مثلًا يضى يضمه بمنًّا فاى لمنتح ومجلسًا، فبملحما ميلد مالة نما مهميمتن يهنَّد كهيالًا ومجمًّا فمأ

# فطل في قضاء الفوائت

ياديانا با حلاد ماي

وإنْ كَالنُّ سَهُولًا لَمْ فِي السُّهُولُ سَوَّاءٌ كَانَ حِينَ القَطَّاءِ فِي السَّفَرِ أَرْ فِي السَّفَرِ. تُمْ يَشَاهُ خُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَجِبُ فَضَاءٌ مَا فِي اللَّهُو مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلاَ يَجُوزُ الشُّرِيطُ فِيهِ وَمَنْ صلَّى كُلَّ يَوْمُ : لمان شُا مم زُيمنا يان

اليان :

ત્રી શાઉ .

والسُّلامُ فِي خَدِيثِ أنسِر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : فُكِلُما بِيلِهُ بِإِيمَا لِيهِ يَهِمُ فَإِنْ نِهِ بِمُ إِلَى فِي إِلَى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ

न्द्र रेन्ट्र द्रारं ग्रेड्योड्स हो रेट्र ब रि टीमरे ही ही है शिर है. والمخاري ومالخياا

: يميش مسلم:

وإذا رُقَدُ أَعَدُمُ مِن الصَّارَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَايَعُمِينًا إِذَا ذَكِرُهَا فَإِنْ اللَّهُ عِزْ رَجُلُ يَقُولُ :

﴿ أَنِّم الصَّلاَّةُ لِذِكْرِي ﴾ ١٠

أبي فتلذة رُضي اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَلَةِ لَذِيهِمْ عَنْ صَلَاةِ الضَّجْرِ زَفِيهِ قَالَ : بُسِينِمُ وِلنَفَقَا بِسُوْلُ فِيلُمُ لِلْفُلُولِ فِي مَنْ مُ فِي مُنْ مُنْ فَلِمُ لَا يُمُنُّ لِمُؤْلِ وُلْنَفَقَا الْمُفَا

. و و ياز كال كوشعة celo han combo فَا لَذَ وَتَنْعَ فَالِمُنَا رَأْتُ إِنْ يُنْتَذِي أَلَّمْ إِلَّيْ إِلَى الْمِينَانِ لِمَا الْمُنافِ وَالْمُ ا

88

وَرَوَاهُ مَالِكُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي المُوطَّإِ عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلاً وَفِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينِ غَيْرِ هَذَا. فَإِذَا رَقَدَ أَحُدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ نَسِيَهَا ثُمَّ فَزَعَ إِلَيْهَا فَلْيُصَلِّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَاه. الحديث رواه مالك لو الوطا

وَفِي المُوطُّإِ أَيضاً قال : قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ :

همَنْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَر فَأَخَر الصَّلاَةَ سَاهِياً أُونَاسِياً حتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وهُوَ فِي الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّهَا صَلاَةَ المُسَافِرِ فَي الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّهَا صَلاَةَ المُسَافِرِ لأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ».

وَقَالَ مَالِكٌ وَهَٰذَا الأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ وأَهْلَ العِلْمِ بِبَلَدِنَا أَيْ اَلمدينَةِ المُنَوَّرَةِ. وَقَالَ الزُّرْقَائِيُ عَلَى المُوطَّإِ: يُريدُ الإِمَامُ مَالِكٌ بالنَّاسِ (التَّابِعِينَ) وَبِأَهْلِ العِلْمِ (تَابِعِي التَّابِعينَ).

وَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: \_\_\_\_\_

والتَّرْتِيبُ بَيْنَ الحَاضِرَتَيْنِ وَبَيْنَ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ مَعَ الحَاضِرَةِ وَاجِبٌ مَع الذُّكْرِ. واليَسِيرُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فأَذْنَى فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَربعُ صَلَوَاتٍ فأقل. صَلاَّهَا قَبْلَ الحَاضِرَةِ وإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا وَيَجُوزُ القَضاءُ فِي كُلٌ وَقْتٍ.

## اليان:

يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَسِيَ الظَّهْرَ مَثَلاً وَتَذَكَّرَهَا عِنْدَ العَصْوِ وَجَبَ البَدْءُ بِالظَّهْرِ مُطْلَقاً ثُم يُصَلَّى بَعْدَهَا العَصْرَ فإنْ عَكَسَ وجَبَتْ إِعَادَةُ العَصْرِ لِلتَّرتِيبِ لِحَدِيثِ أَبِي جُمُعَةَ حَبِيبٍ بْنِ سَماعٍ رضَى اللَّهُ عنهُ أَنَّ النبَّى عَلَيْكِ عَامَ الأَخْرَابِ صلَّى المَعْرِبَ فلمَّا فَرغَ قال :

وهَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنِّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَّيْتَهَا. فَأَمَرَ الْمُؤَذَّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ.

كَمَا يَجِبُ هَذَا التَّرْتِيبُ عِنْدَ مَا تَكُونُ الفَوَائِتُ أَقَلَّ مِنْ خَمسِ صَلَوَاتٍ أَيْ صَلاَةِ يوم وَلَيلَةٍ لحديثِ أَى سَعيدٍ الخُدْرِيِّ رضِيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : وحُبِسْنَا يَومَ الحَنْدَقِ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوىً مِنَ اللَّيْلِ كُفِينَا. وَذلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً ﴾ قَالَ : فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِكَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظَّهْرَ فَصَلاَّهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَمَرُهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ فَأَقَامَ العَصْرَ فَصَلاَّهَا فَأَحْسَنَ صَلاَتَهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَمَرُهُ فَأَقَامَ المَغْرِبَ فَأَقَامَ المَغْرِبَ فَصَلاَّهَا كَذَلِكَ. وَذَلِكَ قَبْلَ أَن يُنزَّلُ اللَّهُ عَزَّ وجلً فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ ﴿ وَالْ نِحْفَتُمْ فَرِجَالاً فَصَلاَّهَا لَكَوْفِ ﴿ وَالْ فَي صَلاَةِ الْخَوْفِ ﴿ وَاللَّهُ عَزَّ وجلًا فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَزَّ وجلًا فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَزَّ وجلًا فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وَأَنَّ الْيَسِيرَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا مَنْ يَقضِيهَا قَبْلَ الخَاضِرَةِ وإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا. وأنَّ القَضَاءَ يَجُوزُ فِي أَيُّ وَقْتٍ كَانَ. لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِي السَّابِقِ وَلِحَدِيثِ أَنسِ السَّابِقِ أَنَّ النَّبُي عَلَيْتُهُ قال : وَمَنْ نَسِيَ صَلاَةً ۚ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَاهِ.

وَجَوَازُ الْقَضَاءِ فِي كُلَّ وقتٍ سَوَاءٌ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَو طُلوعِهَا أَو بَعْدَ الْعَصْرِ أَو الصَّبْعِ مَنْ قُولِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِرِوَايَةِ أَبِي هُرِيرَةَ رضَى اللَّهُ عنهُ :

وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَن تطلَّعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعةً مِنَ العَصْرِ وَمَلم وَمَلْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ عَلَى ومسلم ومسلم

ورَواهُ البَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ :

هَمْنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. ومَنْ صَلَّى مِنَ العَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ بَعْدَ غُرُوبِهَا لَمْ يَفُتْهُ الْعَصْرُ».

فَلاَشَكُّ أَنَّ مَنْ صَلاًّهُمَا عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ فَقَدْ أُوقَعَهُمَا وَقْتَ الطُّلُوعِ وَوَقْتَ الغُرُوبِ.

قال الشيخ رحمه الله تعالى :

٥ وَلاَ يَتَنَقُّلُ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلاَ يُصلِّى الضُّحَى وَلاَ قِيَامٍ رمضانَ. وَلاَ يَجُوزُ لهُ إِلاَّ الشَّفْعُ وَالوِثْرُ والفَجْرُ وَالْعِيدَانِ وَالحُسُوفُ وَالإسْتِسْقَاءُ. وَيَجُوزُ لِمَنْ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءُ أَنْ يُصَلُّواْ جَمَاعَةً إِذَا آسْتَوَتْ صَلائهُمْ وَمَنْ نَسِيَ عَدَدَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْقَضَاءِ صَلَّى عَدَداً لاَ يَتْقَى مَعَهُ شَكُه.

### اليان:

يعني أنَّ مَنْ كَانَتْ ذِمَّتُه عَامِرَةً بِصَلَوَاتٍ فَائِتَةٍ فَلاَ يَشْتَغِلُ بِالنَّوافِلِ تَارِكاً مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَلا يُصلَّى صَلاةَ تطَوَّع كَالضَّحَى والتَّراويح حَتَّى يَفْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الفَرَائِضِ لأَنْهُ لَوْ صَلَّى أَلْفَ وَكُعة تَطَوُّعا مَا أَجْزَأَتْ عَنْ رَكْعَتْي الصَبْح وقد آستتنى مِنْ ذَلِكَ السَّنَنَ المُؤكَّدة لإغْتِنَاءِ الشَّرع بِهَا وَتأكيد طَلَيْهَا فِي الأَوْقَاتِ النِي عَيْنَهَا كَالشَّفْعِ وَالوِنْرِ ورَكْعَتِي ٱلْفَجْرِ وَالْعِيدَيْنِ والْخُسُوفِ والْمُسْتِية وَانَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عليهِمْ صلوَاتٌ فَائِتَةٌ مُسْتَوِيةٌ كَمَا إذا كَانَ عَلَى كُلُّ وَاحد مِنْهُمْ قَضَاءُ الظَّهْرِ والعَصْرِ أو ٱلْعِشَاءِ أَنْ يُصَلُّوهَا جَمَاعَةٌ لأَجْلِ فَضْلِهَا وأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَلواتٌ فَائِتَةٌ وَنَسِيَ عَدَدَهَا فَعَلَيْهِ أَن يُصَلِّى عَدَدًا لا يَبْقَى مَعَهُ شَكُّ لِبَرَاءَةِ دِمَّتِهِ الْتِي لا تَحْصُلُ بالشَّكَ والظَنَّ فَائِتَةٌ وَالسَّلامُ قال :

ودَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

كَمَا قَالَ أَيْضاً فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضَي اللَّهُ عنهُ:

وإذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلاَثاً أَم أَرْبَعاً فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا آسْتَيْقَنَ».

والله تعالى أعلم

وَهَكَذَا كَمَا يَصْدُقُ عَلَى عَدَدِ الرَّكَعَاتِ يَصْدُقُ عَلَى عَدَدِ الصُّلُوَاتِ.

# باب في سجود السهو

وقال الثُّيْخُ رحِمَهُ اللَّه تعالَى:

وسُجُودُ السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ سُنَّةً : فَلِلنَّقْصَانِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلامِ بَعدَ تَمامِ التَّشَهُدَيْنِ يَزِيدُ بَعْدَهُمَا تَشَهُّداً آخَرَ.

وَللزَّيَادَةِ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلاَمِ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا ويُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً أُخْرَى وَمَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ.

### البيان :

يَعني أَنَّ السَّجْدَتَيْنِ لَجَيْرِ الحَلَلِ الوَاقِعِ فِي الصَّلاَةِ سَهْواً مِنْ سُنْنِ المُصْطَفَى عَلَيْكُ يَتَشَهَّدُ بَعْدَهُمَا يُسَلِّمُ وأَنَّ السَّهْوَ فِي الصَّلاَةِ إِمَّا لِتَرْكِ سُنَّةٍ مُوْكُدةٍ فأَكْثَرَ وَإِنَّمَا الزَّيَّادَةُ سُنَّةٌ مُوْكَدةٌ فأكثَرَ أو سُنتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ لِزِيَادَةِ فَرْضِ فَصَاعِداً. دُونَ مِثْلِ الصَّلاَةِ أَو أَنْ يَكُونَ السَّهُوُ بالزِّيَادَةِ والتُقْصَانِ مَعاً فَقَال : إِنَّ للِثُقْصَانِ سَجْدَتَيْنِ فَبْلَ السَّلاَمِ وَللِزِّيَادَةِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ وإذَا اجْتَمعَتِ الزِّيَادَةُ وَالتُّقْصَانُ مَعاً غَلَّبَ النُّقْصَانَ عَلَى الزِّيَادَةِ وَسَجِدَ قَبْلَ السَّلاَمِ .

أما كَوْنُ سُجُودِ السَّهْوِ سُنَّةً فَلِفِعْلِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ حَيْثُ سَجَدَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ -لِسَهْوِهِ فِي كُلِّ مِنَ الزِّيَادَةِ والنَّقْصَانِ كَمَا سَنَقِفُ عَلَيْهِ فِي مَا يَلِي إِنْ شاءَ اللَّهُ.

أَفْعَالُ الصَّلاةِ وأَقُوالُهَا ثَلاثُةً أَقْسَامٍ : \*

الأُوَّلُ : الأَرْكَانُ. كَالرَّكُعَةِ أَو السَّجْدةِ أَو الْفَاتِحَةِ أَو السَّلامِ. فَالرُّكُنُ المَنْسِيُّ لا يَنْجَهِرُ بسُجودِ السَّهْوِ بَلْ يَجِبُ تِدَارُكُهُ إِنْ تَذَكَّرَهُ بِقُرْبٍ. أَوْ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ إِنْ طَالَ لِحَدِيثِ مُسِيءِ صَلاتِهِ لَمَّا ثَرْكَ السَّهْوِ بَلْ يَجِبُ تِدَارُكُهُ إِنْ تَذَكَرُهُ بِقُرْبٍ. أَوْ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ إِنْ طَالَ لِحَدِيثِ مُسِيءِ صَلاتِهِ لَمَّا ثَرْكَ الإَعْتِدَالَ والطَّمَأْنِينَةَ وجَاءَ وسَلَمَّ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَم :

«ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّهُ. مِنْق علِه

الثَّانِي : السُّنَنُ كالتَّشَهُّدِ والسُّورَةِ بعدَ الفَاتِعةِ والسَّرُّ والجَهْرِ فالسُّئَّةُ تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ ويقفُ مقامَهَا لِحَديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ بُجَيْنَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ :

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَامَ مِن صَلاَةِ الظَّهْرِ وعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجدَ سَجْدَتَيْنِ... الحديثَ».

الثالث: الفَضَائِلُ والمُسْتَحَبَّاتُ مِنَ السُّنَنِ كَتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ورَفع اليَدَيْنِ عِنْدَ الإخْرَامِ. فالسُّنَّةُ المُسْتَحَبَّةُ لاَ يُسْجَدُ لِتَرْكِهَا فَمَنْ سَجَدَ لَهَا بَطَلَتْ صلاتُه لِحَديثِ آبِنِ عُمرَ رضَى اللَّهُ عَنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكِ :

ولا سَهْوَ إلا فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٍ عَنْ قِيامٍ ٥. رواه الدارقطي والحاكم واليهقي وأمَّا جَبْرُ النُقصَانِ سَجْدَتَيْنِ قَبَلَ السَّلامِ بَعدَ التَّشَهَّدَيْنِ مَعَ زِيَادَةٍ تَشْهُدٍ آخرَ فَلِلاَّحادِيثِ الآتِيةِ :
 1 - حَدِيثُ عبدِ اللَّهِ بن بُجَيْنَةَ المُذْكُورِ آنِفاً هو :

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَامَ مِنْ صَلاَةِ الطَّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ».

2 \_ حَدِيثُ المُعْيرةِ بْنِ شُعْبَةَ رضَى اللَّه عنهُ هَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكِ تَشَهَّدَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتَى السَّهُو، مِنْ سَجْدَتَى السَّهُو، 3 \_ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رضَى اللَّهُ عنه :

وأنَّ النَّبِّي عَلِيْكُ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَه.

رواه أبو دارود وصححه ابن حِبَّان والحاكم

وجَبْرُ الرَّيَادَةِ بِسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ مَعِ التَّشَهُّدِ بَعدَهُمَا ثُمَّ السَّلامِ تَسْلِيمَةً أُخْرَى يَتَشَهِّدُ لَهُمَا للحَدِيئِينِ الآتِيَيْنِ حديثِ عبدِ اللَّهِ رضَى الله عنه قال :

وأَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ لَهُ : وأَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ ؟، فَقالَ وَما ذلكَ ؟ قالَ : وصَلَّيتَ خَمساً، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ.

4 ـــ وَحَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَهُ طُرُقٌ وَالْفَاظُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رضَى اللَّهُ عنه : وَأَنَّ رَسُولَ الله عَيِّكَ فِي الْيَدَيْنِ : أَقَصْرُتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيِّكَ : اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّكَ :

أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبُرَ فُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَرَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَر ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَر فُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَر فُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَر فُمَّ وَضَعَ مَثْقَى عَلِه فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَره.

سَواءٌ كَانَتِ الزَّيَادَةُ لِلأَرْكَانِ وَدُونَ مِثْلِ الصَّلاَةِ سَهُواً أَو كَانتْ سُنُةٌ مُوَّكَدَةً فَأَكْثَر لأَنَّ فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ زِيَادَةَ السَّلاَمِ وَتَكْبِيرَةَ الإِخْرَامِ وَحَركَاتِ ذَهَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَرُجُوعَهُ وَكَلاَمَهُ عِنْدَ سُوَّالِهِ النَّاسَ عَمَّا يقولُ ذُو الْيَدَيْنِ. كَما فِي حَدِيثِ عَبدِ الله زِيَادَةُ رَكْعَةٍ وَالكَلاَمُ للإصْحَاحِ فَالزَّيَادَةُ والنَّقْصَانُ مَعاً سَجْدَتَانِ قَبلَ السَّلاَمِ. تَغْلِيباً للنَّقْصَانِ عَلَى الزَّيَادَةِ.

قَالَ الشَّيْخُ رحمهُ الله تعالى :

﴿ وَمَنْ نَسِيَ السَّجُودَ القَبْلِيِّ حتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِن كَانَ قَرِيباً وَإِنْ طَالَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
 مَطَلَ السَّجُودُ وَتَبْطُلُ الصَّلاَةُ مَعَهُ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلاَثِ سُنَنٍ أَوْ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ. وإلاَّ فلا تَبْطُلُ. وَمَنْ نَسِيَ السَّجُودَ الْبَعْدِيِّ سَجَدَهُ وَلَوْ بَعْدَ عَامٍ ﴾.

### البيان:

وقَوْلُهُ : ومَنْ نَسِيَ السُّجُودَ القَبْلِيَّ .... فَلأَنَّ السُّجُودَ الْفَبِلِيِّ سُنُةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالصَّلاةِ وَتَابِعةٌ لَهَا والتَّابِعُ يُعْطَى حُكْمَ المَتْبُوعِ إِذَا قَرُبَ فَينُوبُ عنْهُ السُّجُودُ البَعدِيُّ ولأَنَّهُ لِتَكْمِيلِ الصَّلاَةِ فأَسْبَهَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِهَا فَلاَ يُوتَى بِهِ بَعدَ الطُّولِ لِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ مُراَعاةً لذَليلِ مَنْ يَقولُ بِوجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ وعَلَى أَرْكَانِهَا فَلاَ يُوتَى بِهِ بَعدَ الطُّولِ لِبُطْلاَنِ الصَّلاَةِ مُراَعاةً لذَليلِ مَنْ يَقولُ بِوجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ وعَلَى قَوْلِ مَالكِ رضي الله عنهُ وإن كَانَ عَمَّا دون ثلاثِ سِنِينَ فَلا بُطْلاَنَ ولاَ شَيْءَ لِحديثِ ابنِ عُمَر السَّابِقِ. ولاَ سَهْوَ إِلاَّ فِي قِيَامٍ عَنْ جُلُوسٍ وَجُلُوسٍ عَنْ قِيَامٍ ٥.

وأُمَّا البَعْدِيُّ كَمَا فِي الوَاضِحَةِ فا نَّهُ يَسُجُدُهُ مَتَى ذَكَرَهُ ولو بَعْدَ عامٍ لأَنَّهُ جَبَّرٌ فلاَ يَسْقُطُ بالتَّطَاوُلِ كَجِيرَانِ الْحَجِّ.

قال رحمهُ اللَّهُ تعالى:

لَوَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً فَلاَ يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَنْهَا وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ ولاَ يَكُونُ السُّجُودُ القَبْلِي إلاَّ لِتَرْكِ سُنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وأَمَّا السُّنَّةُ الْواحِدَةُ فَلاَ سُجُودَ لَهَا إلاَّ السُّرَّ والجهْرَ فَمَنْ اسَرَّ فِي الجَهْرِ سَجَدَ قبلَ السَّلاَمِ وَمَنْ جَهَرَ فِي السَّرُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ وَمَنْ جَهَرَ فِي السَّرُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ وَمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ .

### اليان:

إِنَّ مَنْ نَقَصَ فَرْضاً مِنْ فَرَائِضِ الصَّلاَةِ سَهُواً فَلاَ يُجْزِئُ عنهُ سُجودُ السَّهْوِ بَلْ يَجِبُ الإَثْيَانُ بِهِ إِنْ قَرُبَ وِإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ آبَتَدَأً صَلاَتُهُ لِحَدِيثِ مُسِيءٍ صَلاَتِهِ حَيْثُ تَركَ الإغْتِدَالَ وَالطُّمَانِينَةَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ بِعْدَ فَرَاغِهِ وَسلاَمِهِ :

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. منفق عليه مـ

كَمَا لاَ سُجُودَ فِي تَرْكِ فَضِيلةٍ فَمنْ سَجَدَ لهَا بَطَلتْ صَلائهُ إِنْ كَانَ قَبْلِياً لِتَعَمَّدِ الزَّيَادَةِ بِلاَ مُوجِبِ لِحَدِيثِ آبَنِ عُمَرِ السَّابِقِ.

وأنَّ السَّجُودَ القَيْلِيُ لاَ يَكُونُ إلاَّ لِتَرْكِ سُنَتَيْن حَقِيقِتَيْنِ فَأَكْثَرَ وأَمَّا السُّنَّةُ الواحدةُ فَلاَ سُجُودَ. لَهَا إِلاَّ إِذَا كَانَتْ مُؤكَّدةً كَالسَّرُّ وَالْجَهْرِ فَمَنْ أُسَرُّ مَحَلُّ الجَهْرِ سَجَدَ فَبَلَ السَّلامِ لأَنَّ السَّرُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الجَهْرِ نَقْصٌ لِمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ عَبِدِ اللَّهِ بنِ بُجَيْنَةَ أَنَّهُ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ :

وسَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ لِتَرْكِ سُنَّةِ الجُلُوسِ الوُّسْطَانِيِّ. كا رواه الشيخان

وَمَنْ جَهَرَ فِي مَحَلَّ السَّرِّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ لأَنَّهُ بِالنَّسِبَةِ إِلَى السَّرِّ زِيادَةٌ وأَنَّ مَنْ تَكلَّمَ فِي الصَّلاَةِ مَا مِسَاهِياً أَو سَلَّمَ مِن رَكْعَتَيْنِ سَهُواً فِي الرَّبَاعِيَّةِ سَهُواً فِي الرَّبَاعِيَّةِ سَجَدَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بعدَ السَّلاَمِ لِتَحَقُّقِ الزَّيَادَةِ لحَدِيث ذِي البَدَيْنِ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ رضَى اللَّهُ عنهما كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وأَمَّا إِنْ تَكلَّمَ مُتَعَمِّداً فِي غَيرٍ إصْلاَحِ الصَّلاةِ أَو زادَ علَى الصَّلاةِ مِثْلَهَا سَهُواً بَطَلَتِ الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ مِثْلَهَا سَهُواً بَطَلَتِ الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِثْلَهَا سَهُواً بَطَلَتِ الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ مِنْ الصَلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ أَوْ وَادَ عَلَى الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مَنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مَنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَّلاةِ مِنْ الصَلْقِ مِنْ الصَلْفَالِقِ الْعَلَقِ مِنْ الصَلاقِ مِنْ الصَلْفَالِقِ السَلْعَ الصَلاقِ مِنْ الصَلاقِ مِنْ الصَلْفَى الْمَالِيْنِ وقَدْ مِنْ إِنْ السَّوْلَةِ مِنْ الصَلْعَاقِ مَا الْمَالِيْقِ مِنْ الصَلْفَالِقِ الْمَالِيْقِ الْمُنْ الْمُعَرِيْ وَالْعِلْقِ الْمَالِيْقِ الْمَالِيْقِ الْمِنْ الْمَالِيْقِ الْمُلْتِ الْمُلْعِلِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

وقَالَ رحمه الله تعالى :

﴿ وَمَنْ زَادَ فِي ٱلصَّلاَةِ رَكْمَةً أَوْ رَكْمَتَيْنِ سَجَدَ بَعْدَ ٱلسَّلاَمِ، وَمَنْ زَادَ فِي ٱلصَّلاَةِ مِثْلَهَا بَطَلَتْ،

وَمَنْ شَكَّ فِي كَمَالِ الصَّلاَةِ أَتَى بِمَا شَكَّ فِيهِ وَالشَّكُ فِي النَّقْصَانِ كَتَحَقَّقِهِ فَمَنْ شَكَ فِي رَكْعَةِ او سَجْدَةٍ أَتَى بِهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَم وَمَنْ شَكَ فِي السَّلاَم سلَّمَ اللَّهُ وَالْمُوسُوسُ مَثْرُكُ الوَسُوسَةَ وَلاَ كَانَ قَرِياً وَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ طَالَ بَطَلتْ صَلاَئَهُ وَالْمُوسُوسُ مَثْرُكُ الوَسُوسَةَ وَلاَ يَأْتِي بِمَا شَكَ فِي سَوَاءٌ شَكَ فِي زِيَادَةٍ أَو نُقصانِه.

## البيان:

يَعْنِي أَنَّ المُصَلِّي إِذَا شَكَّ فِي كَمَالِ الصَّلاَةِ أَيْ هَلْ صَلَّى ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يَنْنِي عَلَى اليَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُ وَيَأْتِي بِمَا شَكَّ فِيهِ وهُوَ الرَّابِعَةُ وَيَسْجَدُ بَعْدَ السَّلاَمِ لِاحْتِمَالِ الزَّيَادَةِ فَلِذَا أَيضاً قالَ المُصنَّفُ:

وأَنَّ مَنْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَوْ سَجْلَةٍ أَتَى بِهَا وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ ٥.

لِأَنَّ القَاعِدَة أَنَّ الشَّكُ فِي التَّقْمِنَانِ كَتَحَقَّقِهِ لِحَدِيثِ ابن مَسعودٍ رضي الله عنهُ أَنَّ رَسُولَ الله قَلْ قَالَ :

- 1. ووإذَا شكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيَتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ١.
   معن عليه ولي رواية البخاري
  - 2. وفَلْيَتِم ثُمُّ يُسَلِّم ثُمَّ يَسْجُدُه. اي بَعد السُّلام

وَأَنَّ مَنْ شَكَّ هَلْ سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ أَوْ لاَ، فَلْيُسَلِّمْ وَصَحَّتْ صَلاَئَهُ إِنْ لَمْ يُطِلْ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ سَلَّمَ فَقَذْ نَمْتُ صَلاَئَهُ وَوَقَعَ النَّانِي خَارِجَهَا فَلاَ وَجْهَ لِلسَّجُودِ وَإِنْ طَالَ أَوْ فَارَقَ مَوْضِعَهُ كَمُسِيءِ صَلاَتِهِ أَوْ نَحَوَّل مِنَ القِبْلَةِ بَطَلَتْ صَلائَهُ لِطُولِ الفَصْلِ المُخَالِفِ لِهَيْأَةِ الصَّلاَةِ وَفُقْدَانِ الفَوْرِ وَالْمُولاَةِ المَسْرُوطَةِ لِصِحَّتِهَا وَقَدْ قَالَ الله تَعالَى:

﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾.

وقَطْعُ العِبَادَةِ بعدَ الشُّرُوعِ فِيهَا مُبْطِلٌ لَهَا.

وَأَنَّ المُوَسُوسَ الَّذِي اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ كَمَا فِي الرَّسَالَةِ فَإِنَّهُ يَلْهُو عَنْهُ وَلاَ إِصْلاَحَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلاَمِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة رضِيَ الله عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْظِي

وَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَيُلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كُمْ صَلَّى فَإِذَا وجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسَّهِ.

مسالك الذلالة

وفِي البَابِ أَحَادِيثُ فِي بَعْضِهَا تَعْيِينُ البَعْدِيَّةِ.

وإِذَا أَيْقَنَ بِالسَّهْوِ سَجَدَ بَعْدَ إِصْلاَحِ صَلاتِهِ لَحَدِيثِ أَبِي سَعيدِ الخُدْرِيِّ رضيَى الله عَنْهُ وَغَيْرِهِ كَمَا سَيَةَ..

• • •

وقال رحمه الله تعالى:

وَمَنْ جَهَرَ فِي الْقُنُوتِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يُكُرَهُ عَمْدُهُ وَمَنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ اللَّحِيرَتَيْنِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحمَّدٍ عَلِيَّةٍ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ اللَّحِيرَتَيْنِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحمَّدٍ عَلِيَّةٍ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ سَوَاةٌ كَانَ سَاهِيا أَوْ عَامِداً أَو قَائِماً أَو جَالِساً وَمَنْ قَرَأَ سُورَتِيْنِ فَأَكُثَرَ فَلاَ شَيْءَ وَاحِدَةٍ أَو خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى سُورَةٍ أَوْ رَكَعَ قَبْلَ تَمَامِ السُّورَةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ بِيدِهِ أَو بِرأْسِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

## البيان:

فَقَد عَدَّ المُصنَّفُ رَحِمهُ اللَّهُ تعالَى هُنَا عِدَّةَ أَشْيَاءَ لاَ تَبْطُلُ الصَّلاَّةُ بِفِعْلِهَا وَلاَ يَلْزُمُ فَاعِلَهَا سُجُودٌ لاَ قَيْلِيِّ وَلاَ بَعْدِيِّي وهي : 1 ـــ الْدَجَهْرُ بِقِرَاءَةِ القُنُوتِ لِأَنَّ المشهُورَ الإسْرار بِهِ وَمُقَابِلُهَا الإجهارُ وحُكْمُ القُنُوتِ كَمَا مَرَّ الإستِحْبَابُ عَلَى المَسْهُورِ فَلا سُجُودَ عَلَى مَنْ أَخلَّ بِهِ. وقالَ المُصَنَّفُ إِنَّ الإِجْهَارَ بِهِ مكرُوهٌ إِنْ وَقَعَ عَمْداً وَالله أَعْلَمُ.

2 ـــ زِيَادةُ سُورةٍ فِي الأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَا أُخْرَجَ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعيدٍ رضِيَ اللَّهُ عنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ :

ه كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الظَّهْرِ فِي الرَّكْعَتْيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيةً وَفِي الأَخِيرَتَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عشْرَة آيَةُهُ<sup>(1)</sup>.

«وَفِي العَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي كُلَّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الأَخِيرَتَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلكَ».

وَفِيهِ دَليْلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الأَخِيرَتَيْنِ مِنَ العَصْرِ إِلاَّ الفَاتِحَةَ وأَنَّهُ لا يقرأُ في الأَخِيرَتَينِ مِنَ الظَّهْرِ غَيْرَهَا.

وَجَاءَ فِي حَديثِ قَتَادَةُ أَنَّهُ عَلِيْكُم :

«كَان يَقْرَأُ فِي الأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيةَ أَحْيَاناً». منف عليه

وَيَحتَمِلُ أَن يَجْمَعَ بِينَ الحَدِيثَيْنِ بِأَبَّهُ عَلِيْكِ كَانَ يَصْنَعُ تَارَةً هذا فَيقْرَأُ فِي الأَجيرَتَيْنِ غَيْرَ الفَاتِحَةِ مَعَهَا وَيَقْتَصِرُ فِيهَا أَحْيَاناً عَلَى الفَاتِحَةِ. وحَديثُ قتَادَةَ كَمَا قَالَهُ فِي وَسُبُلِ السَّلاَمِ وَشُرحِ بُلُوغِ المَرَامِ ٤ أَرجَعُ مِنْ حَديثِ أَبِي سَعيدٍ. أَيْ. الاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ فَقَطُّ فِي الأَجِيرَتَيْنِ رَاجِعْ.

بنوع الرابع المُّكِّةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَم ِ رضَى الله عنهُ قالَ : قالَ رسولَ الله ﷺ لِمُعَاوِيَةَ حِينَ شَمَّتَ عَاطِشاً وهُوَ فِي الصَّلاَةِ :

وَإِنَّ هَذَهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَم ِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرْءَانِهِ.

وَقَالَ فِي سُبُلِ السَّلاَمِ وَشَرْحِ بُلُوغِ المَرامِ. بَيَاناً لِهَذَا الحَدِيثِ أَيْ هُوَ الكَلاَمُ المأذُونُ فِيهِ فِي الصَّلاَةِ أَوِ اللّذِي يَصْلُحُ فِيهَا ذَلِكَ ومَا انْضَمَّ الصَّلاَةِ أَوِ الّذِي يَصْلُحُ فِيهَا ذَلِكَ ومَا انْضَمَّ اللّهِ عَنِ الأَدْعِيَةِ وَنَحْوِهَا، 1هـ.

<sup>(1)</sup> أحمد ومسلم. من حديث أبي سعيد.

فَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةً مِنَ القُرْآنِ إِذْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ. عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُواْ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً﴾. كَيَمَا أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَى النَّبِيِّ سُنُّةً فِي التَّشَهَّدِ الأَّخِيرِ.

3 - قِرَاءَةُ مَا زَادَ عَلَى سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ أَو الخُرُوجُ مِنْ سُورةٍ إِلَى أُخْرَى أَوِ النُّرُوعُ قَبْلَ تَمَامِ السُّورَةِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِ الثَّلاَثِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ أَكْثَرَ مِنْ سُورَةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ المَسَائِلِ الثَّلاَثِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ أَكْثَرَ مِنْ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ وَاحِدَةٍ. كَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ مِنْ سُورَةٍ إِلَى أُخْرَى أَو رَكَعَ قَبْلَ آخِرِ السُّورَةِ لِأَنَّ خَتْمَهَا مُسْتَحَبُّ فَقَطُّ. قَالَ الخَييسُ : وَغَزَوْنَا أَسَانَ ومَعَنَا ثَلاَثُمِيقَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُصَلِّي بِنَا فَيْقَرَأُ الآياتِ مِن السُّورَةِ ثُمَّ . يَرْكُعُه.

وَعَن آبَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وَأَنَّهُ قَرَأُ الفَاتِحِةَ وَآيَةً فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ٩. رواه الدارقطني باسناد قوي وَقَالَ البُخارِيُّ : وَبَابُ الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالقِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورةٍ وَبِأُولِ سُورَةٍ ٥.

5 ــ الإشَارَةُ بِالْيَدِ أَوْ بِالرَّأْسِ لِحَدِيثِ جابرِ رضَى اللَّهُ عنهُ:

وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُ بَعَثَهُ لِحَاجَةٍ. قَالَ: ثُمَّ أَذْرَكَتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فأَشَارَ إِلَّى فَلَمَّا وَمُو يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْ فَاعْتَذَرَ بعْدَ الإِشَارَةِ بِالإِشَارَةِه. رواه مسلم وفي حديث البيهني وأَنه عَلِيْكُ أَوْمَأَ لَهُ بِرَأْسِهِ». البيهني

قَالَ الشُّيْخُ رحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى:

هُوَمَنْ كُرَّرَ الفَاتِحَةَ سَاهِياً سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ. وَإِنْ كَانَ عَامِداً فَالظَّاهِرُ البُطْلاَنُ. ومَنْ تَذَكَّرَ السَّرُّ السَّرُ السَّورةَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ الْجِنَائِهِ إِلَى الرَّكُوعِ فَلاَ يَرْجِعْ إِلِيْهَا وَمَن تَذَكَّرَ السَّرُ السَّرُ السَّرُ وَالسَّورَةِ أَعَادَهَا ولا سُجُودَ عَلَيْهِ أَوِ الجَهْرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَعَادَ القِرَاءَةَ فإنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّورَةِ أَعَادَهَا ولا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّورَةِ أَعَادَهَا ولا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السَّورَةِ أَعَادَهَا وَسَجَدَ لِتُرْكِ وَإِنْ فَاتَهُ بِالرُّكُوعِ سَجَدَ لِتُرْكِ السَّرِ بَعْدَ السَّلامِ سَوَاءً كَانَ مِنَ الفَاتِحَة أَو السُّورةِ وَحْدَهَا.

## البيان:

ذَكَرَ المُصَنَّفُ هُنَا ثَلاَثَ مَسائِلَ : تَكْرارَ الفَاتِحَةِ وتَذَكَّرَ السُّورَةِ بَعدَ الإِنْجِنَاءِ إِلَى الرُّكُوعِ. وَتُذَكَّرَ السُّورَةِ بَعدَ الإِنْجِنَاءِ إِلَى الرُّكُوعِ. وتُلذَكُّرَ السُّرِّ أَوِ الجَهْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ.

فَمَعْلُومٌ أَنَّ الفَاتِحَةَ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ أَيْ فَرَائِضِهَا. فَلِذَا قَالَ : إِنَّ مَنْ كَرَّرَ الفاتِحَةَ سَاهِياً وَمِثْلُهَا السُّجودُ والرُّكوعُ أَو غَيرهُمنا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ يَسْجُدْ لَهُ بَعْدَ السَّلاَمِ لِمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ عَبدِ اللَّهِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ الذِي رواهُ البُخَارِئِي وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ عِنْدَ مَا زَادَ رَكْعَةً خَامِسَةً سَهُواًه.

وأنَّ الظَّاهِرَ بُطْلانُ الصَّلاَةِ بِتَكْرارِ الفاتِحَةِ عَمْداً ولَكنَّ المُعْتَمَدَ خِلاَفُهُ كَمَا يُلْحظُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُ بَعْدَهُ فِي حُكْمٍ تَذَكُّرِ السَّرِ والجَهْرِ فَقَال فيهِ أَنَّهُ إِنْ تَذَكَّرَ أَحَدَهُمَا قبلَ الرُّكُوعِ أَعَادَ القِرَاءَةَ ولاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لِحُصولِهِ عِنْذَيْدِ عَلَى السَّنَّةِ وَلاَ سُجودَ عَلَيهِ فِي تَكْرَارِ السُّورَةِ علَى الرَّكُعَةِ الوَاحِدَةِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرُ إِلاَّ بَعَدَ الإِنْجِنَاءِ إِلَى السَّنَّةِ وَلاَ سُجودُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرُ إِلاَّ بَعَدَ الإِنْجِنَاءِ إِلَى الرَّكُوعِ تَمَادَى ولاَ يَرْجِعُ مِنَ الفَرْضِ إِلَى السَّنَّةِ فَيَكُونُ سُجودُهُ مَعْدياً لتركِ السَّرِّ وقَبْلِيّاً لتركِ الجَهْرِ لِسُجُودِهِ عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قبْلَ السَّلاَمِ عِنْدَ مَا تَرَكَ سَتُّةَ الجِلْسَةِ الوسُطَى فِي حَدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ بُجَيْنَةَ الَّذِي رَوَاهُ البُخَارِيُ ومسلمٌ. هَذَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الفَاتِحَةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ السُّورَةِ فَإِنْ سَجَدَ لَهَا قَبْلِيّاً بَطَلَتْ صَلاَئَهُ. وَحَدَها أَو مَعَ السُّورَةِ فَإِنْ كَانَ فِي السُّورَةِ وحْدَهَا فَلاَ سُجُودَ عَلَيهِ فَإِنْ سَجَدَ لَهَا قَبْلِيّاً بَطَلَتْ صَلاَئهُ.

## وقال رحمه الله تعالى:

اللهِ عَافِلٌ مُتَلاَعِبٌ وَالمُؤْمِنُ إِذَا قَامَ للصَّلاَةِ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَن كُلُّ مَا سِوَى اللهِ جَلَّ جَلاَلُهُ وَتَرَكَ الدُّنيا وَمَا فِيهَا حَتَّى يَحْضُرُ بِقَلْبِهِ جَلاَلَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَعَظَمَتُهُ وَيَرْتَعِدَ قَلْبُهُ وَتَرْهَبَ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ اللهِ جَلاَلُهُ فَهَذِهِ صَلاَةُ المُتَّقِينَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّبَسُمِ. وَتَرْهَبَ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ اللهِ جَلاَلُهُ فَهَذِهِ صَلاَةُ المُتَّقِينَ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فِي النَّبَسُم. وَتُرْهَبَ الْخَاشِعِ فِي الصَّلاَةِ مُغَنَفَرٌه.

### البيان :

يَعْنِي أَنَّ منْ ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ بَطَلَتْ مُطْلَقاً سَواءٌ كَانَ عَامِداً أَو سَاهياً لِأَنَّهُ غَافِل مُتلاَعِبٌ وأَنَّ المُؤَمِنَ هُوَ مَنْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ أَقْبَلَ عَلَى مَولاهُ وأَعْرَضَ عنِ الدُّنْيا ومَا فيهَا حَاضَرَ الفَلْبِ مَعَ

اللَّهِ هُتَرَهِّبَ النَّفْسِ مَنْ هَيْبَتِهِ وَجَلاَلِهِ وَأَنَّهُ لاَ شَيْءَ فِي التَّبَسُّم ِ كَمَا أَن بُكَاءَ المُتَّقينَ الطَّاشِعِينَ فيهَا مُعْتَفَرّ.

أَمَّا الضَّحِكُ فَهُوَ التَّلاَعِبُ بِالصَّلاَةِ وَتَرْكُ الخُشوعِ فِيهَا وَرَاءَ فَاعِلِهِ ثِلْهُرِيَّا. الخُشُوعُ الذِي يَكُورُ عَلَيْهِ دُولابُ قَبُولِ العِبادَاتِ. فَصَلاةُ الضَّاحِكِ بَاطِلَةٌ إِنْ قَهْقَهَ لِلإِجْماعِ وَلأَحَادِيثِ النَّهْي عنِ الكَلاَمِ فيهَا وقَدْ جَاءَ عنْ جَابِرٍ رضَي اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْقِالِيْهِ قال :

وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ. وَاه الطبرالي في الصغير

وَأُمَّا بُكَاءُ الخَاشِعِ فَهُوَ مُغْتَفَرَّ لِحَدِيثِ أَبِي مَطْرِفٍ رَضِيَى الله عَنْهُ قال :

«رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيْظُهُ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ». أخرجه الحمسةُ الأ ابن ماجه وصححه ابنُ جِبْانُ

وَلِحَدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ شَدَّادٍ رضِيَ اللَّهُ عنه قَالَ :

سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْراً : ﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَغِي وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ﴾».

وَقَالَ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿

قُومَنْ أَنْصَتَ قَلِيلاً لِمُتَحَدُّثٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الجُلُوسِ فإنْ تَذَكَّرُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ الأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ رَجَعَ إِلَى الجُلُوسِ وَلا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ وإِنْ رَجَعَ بعدَ المُفارِقَةِ وبعدَ القِيَامِ سَاهِياً أَو عَامِداً صحَّتْ صَلاَتُهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ ».

## الييان :

تكلَّمَ المُصنَّفُ هُنَا عَلَى الإنصَاتِ القَلِيلِ إِلَى مُتَحَدَّثُ وَعَلَى القَيَامِ مِنْ, رَكْعَتَيْنِ نَاسِياً الجُلُوسَ وَأَمَّا الإِنْصَاتُ القَلِيلُ إِلَى مُتَحَدِّثُ وَعَلَى فَاعِلِهِ إِنْ لَمْ يَطُلُ جِداً ولا يُعَدُّ مِنَ الفعْلِ الكَثِيرِ الْمُبْطِلِ الْمُشْغِلِ عَنِ الصَّلاَةِ. وَأَمَّا القِيَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَفِيهِ السَّجُودُ قَبْلَ السَّلاَمِ إِنْ لَمْ يرجعْ لِنَقْصِهِ النَّبُولِ الْمُشْغِلِ عَنِ الصَّلاَةِ. وَأَمَّا القِيَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَفِيهِ السَّجُودُ قَبْلَ السَّلاَمِ إِنْ لَمْ يرجعْ لِنَقْصِهِ النَّبُولِ اللهِ عَلَيْهِ القِيامَ اللهِ عَلَيْهِ القِيامَ والتَّشَهُد. وفيهِ السَّجُودُ بَعْدَ السَّلامِ إِنْ رَجَعَ بَعدَ الاسْتِقْلاَلِ قَائِماً لزِياكَتِهِ القِيامَ والرَّجوعَ وتصِحُ صَلائهُ لِحَدِيثِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً رَضِيَى اللَّهُ عَنهُ قالَ : قال رسولُ اللهِ عَلِيْكَ :

وإذَا قَامَ أَحدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ وإنْ استَتَمَّ قَائماً فَلا يَجْلِسْ وسَجَدَ سَجْدَتَىٰ السَّهْوِ».

وحَدِيثِ عَبدِ الله بْنِ بُجينَةَ رضَيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ الصَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى فلمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلاَمِ ». منف عليه وسافه للنسانِ

وقال رحمهُ اللَّهُ تعالَى:

الومن نَفَخَ فِي صَلاَتِهِ سَاهِياً سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ وَإِنْ كَانَ عَامِداً بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. وَمَنْ عَطَسَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَشْتَغُلُ بِالحَمْدِ ولاَ يَرُدَّ عَلَى مَنْ شَمَّتَهُ وَلاَ يُشَمِّتُ عَاطِساً فَإِنْ حَمِدَ اللَّهَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَثَاءَبَ فِي الصَّلاَةِ سَدًّ فَاهُ وَلاَ يَنْفُثُ إِلاَّ فِي ثَوْبِهِ مِنْ غَيْرٍ إِخْرَاجِ الحُرُوفِ.

#### البيان:

ذَكَرَ ثَلاَثَةَ أَحْكَامٍ : النُّفخَ في. الصَّلاَةِ وَالْعَطَسَ ومَا يلحقُ بِهِ والتَّناؤُبَ.

أَمَّا النَّفْخُ فِنِي الصَّلاَةِ فَكَالْكَلاَمِ فِيهَا فَمَنْ تَعَمَّدَهُ بَطَلَتْ صَلائُهُ وإنْ وقَعَ منْهُ نَاسِياً سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ لِقَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَي الله عنْهُ :

«النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ كَلاَّمْ». رواه سعيد بن منصور والبيهي بسند صحيح

وَأَمَّا العَاطِسُ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يُشْغُلُ بِالحَمْدِ لِلَّهِ ولاَ يَرُدُّ عَلَى مُشَمَّتٍ وَلاَ يُشَمَّتُ عَاطِساً آخرَ للِنَّهْيِ الوَارِدِ فِي ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةً بنِ الحَكَمِ السَّلْمِيِّ ولِلنَّهْيِ عَنِ الكَلاَمِ وهُوَ :

«أَنَّ رَجُلاً عَطِشَ فِي الصَّلاَةِ فَشَمَّتَهُ مُعَاوِّيَةً وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ مَنْ لَدَيْهِ مِنَ الصَّدَةِ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا الصَّحَابَةِ بِمَا أَفْهَمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَعْيَةٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ٥. وراه مسلم

فَإِنْ حَمِدَ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَتَرْكُهُ أَحسَنُ وأَمَّا المُتَتَائِبُ فَإِنَّهُ يَسُدُّ فَاهُ بِظَهْرِ يَدِهِ وإِنَّ الْمُتَاتِبُ فَإِنَّهُ يَسُدُّ فَاهُ بِظَهْرِ يَدِهِ وإِنَّ الْمُتَاتِبَ إِلَى نَفْثٍ نَفَثُ فِي تَوْبِهِ بِدُونِ إِخْراجِ حُرُوفٍ وَإِلاَّ صَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ النَّافِحِ أَوْ المُتَكَلِّمِ فِي الصَّلاَةِ وقال عَليه الصَّلاةُ والسَّلامُ :

1. والتَّتَاوُّبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

رواه مسلم والترمذي (وزاد في الصلاة)

2. الإذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّنَاؤِبِ.
 احمد والشيخان وغيرهم

وقال رَحِمَهُ الله تعالَى:

﴿ وَمَنْ شَكَ فِي حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ فَتَفَكَّرَ فِي صَلاَتِهِ قَليلاً ثُمَّ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَإِنِ آسْتَدْبَرَ القِبْلَةَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَإِنِ آسْتَدْبَرَ القِبْلَةَ قَطَعَ الصَّلاَةِ وَمَنْ صَلَّى بَحَرِيرٍ أَوْ ذَهَبٍ أُو سَرَقَ فِي الصَّلاَةِ أَو نَظَرَ مُحَرَّماً فَهُوَ عَاصٍ وَصَلاتُهُ صَحِيحَةً ».

## البيان:

ذَكَرَ المُصنَّفُ رحِمَهُ اللَّهُ تِعلَى هُنَا ثَلاثَةَ أُمُورٍ : الشَّكَّ فِي الحدَثِ، والإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ. والصَّلاَةَ بِجَرِيرٍ أَو ذَهَبٍ أُو فِعْلَ مَا يَحْرُمُ كالسَّرِقَةِ وَنحوِهَا فَمَنْ شَكَّ فِي الحَدَثِ أَو فِي النَّجَامِةِ وَهُو فِي الصَّلاَةِ هِلْ هُوَ عَلَى طَهَارَةٍ أَمْ لاَ ؟ فَلا يَضُرُّ حتَّى يَتَيَقَّنَ الحَدَثَ فَأَخْرَى إِذَا تَفَكَّرُ ثُمَّ تَيقَنَ الحَدَثَ فَأَخْرَى إِذَا تَفَكَّرُ ثُمَّ تَيقَنَ الْحَدَثَ فَالَّ مَالكَ رَحمه اللَّهُ تِعالَى إِنَّ صِلاَتَهُ تَامَّةٌ.

الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ : الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيَءَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمِعَ صَوْتاً أَو يَجِدَ رِيحاً».

هُ وَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى شَكِّهِ أَو تَبَيَّنَ لَهُ الْحَدَثُ أَو النَّجَاسَةُ فَالصَّلاَّةُ بَاطِلَةٌ وَتَجِبُ الإعَادَةُهُ.

وأُمَّا الالْتِفَاتُ فِي الصَّلاَةِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ إلا لِضَرُورَةٍ فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ حِينَ سَأَلَتُهُ عَائِشَةُ أَمُّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عنها عَنِ التَّلُقُتِ فِي الصَّلاَةِ هَهُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةٍ أَمُّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عنها عَنِ التَّلُقُتِ فِي الصَّلاَةِ هَهُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةٍ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عنها عَنِ التَّلُقُتِ فِي الصَّلاَةِ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةٍ الْعَبْدِهِ.

وانْ وَصَلَ بِهِ الْإِلْتِفَاتُ إِلَى جَعْلِ القِبْلَةِ ورَاءَ دُبُرِهِ قَطَعَ الصَّلاَةَ لِبُطْلاَنِهَا لأِنَّ الإِسْتِقْبَالَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ مَعَ القُدْرَةِ والذَّكْرِ آيتِدَاءً وَدُوَاماً إِلَى تَمَامِهَاهِ. وأَمَّا لُبْسُ الحَرِيرِ والذَّهَبِ لِلرَّجَالِ لَّو السَّرِقَةِ والنَّظَرِ إِلَى المُحَرَّمَاتِ فَحَرَامٌ عَلَى المُكَلَّفِ دَاخِلَ الصَّلاَةِ وَخَارِجَهَا وَفِعْلُهَا فِي الصَّلاَةِ أَفْظَعُ لِأَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضَي الله عنهُ تَعالى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قالَ :

هَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهُوَ سَاجِدٌه. مسلم ــ أبو داوود والساني

فَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يُبَارِزَهُ بِالمَعَاصِي ولاَ يَتَقَدَّمَ إِلَى مَا يُوجِبُ سُخْطَهُ وَعِقَابَهُ لَكِنْ لاَ يَقْضِي هَذَا الإقْدَامُ عَلَى صَلاَتِهِ وَلاَ يُبْطِلُ. غَيْرَ أَنَّهُ يُحْرِمُهُ ثَوَابَهَا لِعِصْيَانِهِ فِيهَا.

وَقَالَ رحمهُ الله تعالى :

اللهُ مَنْ غَلِطَ فِي القِرَاءَةِ بِكَلَمةٍ مِنْ غَيْرِ القُرْآنِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلاَم وإِنْ كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرُ اللَّفْظُ أَوْ يَفْسُدَ الْمَعْنَى فَيَسْجُدَ بَعْدَ السَّلاَم وَمَنْ نَعْسَ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرُ اللَّفْظُ أَوْ يَفْسُدَ الْمَعْنَى فَيَسْجُدَ بَعْدَ السَّلاَم وَمَنْ نَعْسَ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ ثَقُلَ نَوْمُهُ أَعَادَ الصَّلاَة وَالْوُضُوءَ مَعا وَأَنِينُ الْمَرِيضِ مُعْتَفَر وَالإَنْهَامِ مُنكر ولا تَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِهِ».

## البيان:

يَعْنِي أَنَّ مَنْ غَلِطَ بَكَلَمَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مَعَ القُرآنِ فِي الصَّلاَةِ فَحُكْمُهُ حُكُمُ المُتكلَّم سَهُوا يَسْجُدُ لَهُ. وَعَمْدُهُ مُبْطِلٌ لَهَا وَإِن كَانَ الزَّائِدُ مِنَ القُرْآنِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ إِذَا غَيْرَ الْمَعْنَى أُو أَفْسَدَ اللَّفْظَ فَيَتَعَيُّنُ عَلِيهِ السَّجُودُ البَعْدِيُّ لِتَحَقُّقِ الزَّيَادَاةِ فِيهَا وأَنَّ مَنْ أَصَابَهُ التَّعَاسُ أَيْ النَّوْمُ الحَفِيفُ الَّذِي لاَ يُنْتَقَضُ عِلَيهِ السَّجُودُ البَعْدِيُّ لِتِحَقُّقِ الزَّيَادَاةِ فِيهَا وأَنَّ مَنْ أَصَابَهُ التَّعَاسُ أَيْ النَّوْمُ الحَفِيفُ الذِي لاَ يُنْتَقَضُ بِعِلْمَ اللهِ السَّهُودُ البَعْدِيُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَطَلَتْ الصَّلاَةُ لِبُطْلاَنِ الوُضُوءِ كَمَا سَبَقَتْ أَدِلْتُهُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوء.

وقال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ :

هلاً صَلاَةً لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ٥.

وَأَمَّا أَنِينُ المَريضِ والتَّنَحْنُحُ للِصَّرُورَةِ فِي الصَّلاَةِ وَالبُكَاءُ فِيهَا خَشْيةَ الله فَلاَ شيء فِيهَا لِحَدِيثِ عبدِ اللَّهِ بن السَّحِيرِ العَابريِّ قال :

«رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ يُصَلِّي وفي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ مِنَ البُكَاءِ».

أخرجه الحمسة إلا ابن ماجه

فَقِيسَ أَنِينُ الْمَرِيضِ عَلَى بُكَاءِ الخَاشِعِ فِي عَدَم ِ بُطْلاَنِ صَلاَتِهِ بِهِ ولِحَديثِ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ كُرَّم الله وَجْهَهُ قال :

﴿ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ مَدْخَلاَنِ (١) فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي ﴾. (رواه النساء وابن ماجه)

فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّنَحْنُحَ غَيْرُ مُبْطِلٍ لَكِنَّهُ مُنْكُرٌ إِنْ وَقَعَ مِنَ الْمُصَلَّى لِلإِفْهَامِ كَمَا صَرَّحِ بِهِ الْمُصَنِّفُ

قال رحمه الله تعالى :

وَلَمْ يَفْتِح عَلَيْهِ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ وَسُبْحَانَ الله !» كُرِهَ وَصَحَّتْ صَلاَتُهُ وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَفْتِح عَلَيْهِ أَحَدٌ تَرَكَ تِلْكَ الآيَةَ وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ رَكَعَ وَلاَ يَنْظُلُ مُصْحَفاً بَيْنَ يَدَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاتِحَةِ فَلا بُدَّ مِنْ كَمَالِهَا بِمُصْحَفِ أَوْ بِعَيْرِهِ فَإِنْ مُصْحَفاً بَيْنَ يَدَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاتِحَةِ فَلا بُدَّ مِنْ كَمَالِهَا بِمُصْحَفِ أَوْ بِعَيْرِهِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا آيَةً سَجَدَ قَبْلَ السَّلام وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ وَمَنْ فَتَحَ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ بِلاَّ أَنْ يَنتَظِرَ الْفَتْحَ أَوْ يُفْسِدَ المَعْنَى».

## البيان:

يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَادَاهُ أَحَدٌ وهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ ٥سُبحانَ الله قاصِداً إِفْهَامَ مُنادِيهِ بِهَذَا القَوْل ولمْ
يَقَعِ التَّسْبِيحُ فِي مَحَلَّهِ فَقَدْ آرتَكَبَ مكْرُوهاً وَصَحَّتْ صَلاَتُهُ وَقِيلَ بَلْ تَبطُلُ صَلاَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي
مَعْنَى المُحَادَثَةِ والكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الأَمْرُ نَابٍ فِي الصَّلاَةِ كَتَنبِيهِ الإمَامِ عَلَى سَهْوِ
وَقَعَ مِنْهُ فِيهَا فَذَلِكَ مَشْرُوعٌ لقولِهِ عليه الصَّلاة والسَّلام :

ه إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فِي الصَّلاَةِ فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنَّسَاءِ». منهن عليه واللفظ لمسلم

وَأَنَّ مَنْ وَقَفَ فِي القِرَاءةِ يَقْرَأُ، الآيَةَ المواليةَ أَوْ, يَركَعُ إِنْ عَجَزَ قَبَلَ تَمامِ السُّورةِ. لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى أُمَّ الكِتَابِ سُنَّةٌ وتَحْصُلُ هَذِهِ السُّنَّةُ بآيَةٍ فَمَا فَوْقَ وَغَايَةُ الأَمرِ أَنَّ خَتْمَ السُّورَةِ فَضِيلَةٌ لاَ يَحناجُ إِلَى نَظَرِ مُصْحَفٍ وَلاَ يُطَالَبُ بِسُجودٍ فِي تَرْكِهَا بِخلافِ الفَاتِحَةِ الَّتِي هِيَ رُكنٌ فَلاَ بُدً مِنْ كَمَالِهَا

<sup>(1)</sup> منفذان إلى بيوته.

بِمُصْحَفِ أَو غَيْرِهِ فَإِنْ تَرَكَ آيَةً مِنهَا سَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ وإِنْ كَانَ أَكْثَرَ بَطَلَتْ الصَّلاَةُ لقولِه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ :

لأ صَلاَة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».
 رواه أحمد والشيخان والأربعة

فلوْ كَان غَيْرَ الفَاتِحَةِ رُكْناً يَجِبُ الإِثْيَانُ بِه لِتَمامِ الصَّلاَةِ لَبَيَّنهُ عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ. فَلِذَا قَالَ أَبُو هريرَة رضَى الله عنهُ :

وفي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأً. فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا. وانْ
 لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمَّ القُرآنِ أَجْزَأْتُ. أَو إِنْ زِدتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ».

وَأَمَا الفَتَحُ عَلَى الإَمَامِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عِندَ ٱلْتِظَارِهِ لِلفَتْحِ بَعدَ عَجْزِهِ عَلَى إِثْمَامِ القِرَاءَةِ سَواءً كَانَ فِي الفَاتِحَةِ أَوْ فِي السُّورةِ وَعِنْدَ إِفْسَادِهِ لِلمَعْنَى وَمِنْهُ التَّسْبِيحُ لَهُ عِنْدَ سَهْوِهِ أَيْ جُلُوسِهِ بَعْدَ الأُولَى أَو الفَّانِيةِ أَوْ فِي السَّالِيةِ أَوْ الرَّابِعَةِ وَفِي الحَدِيثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَلِيْكُ قال :

«إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فِي الصَّلاَةِ فَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». منفق عليه واللفظ لمسلم وفي حَديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ بُجَيْبَةَ رضي الله عنهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيْكِهُ :

«صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُواْ لَهُ». منفق عليه السّياق للساني

وحديثُ سهلِ بنِ سَعِيدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ عليهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قَالَ : (مَنْ نَابَهُ شَنْيَةٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ (سُبْحَانَ اللَّهِ». البخاري

وقال زَحمَهُ اللَّهُ تعالَى: \_\_\_\_\_

﴿ وَمَنْ جَالَ فِكُرُهُ قَلِيلاً فِي أُمُورِ الدُّنْيَا نَقَصَ ثَوابُهُ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ وَمَنْ دَفَعَ المَاشِيَ بينَ يدَيْهِ أَو سَجَدَ عَلَى شِقٌ جَبْهَتِهِ أَو سَجَد عَلَى طَيَّةٍ أَو طَيَّتَيْنِ مِنْ عِمَامَتِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ولاَ شَيءَ فِي غَلَبَةِ القَيْءِ وَالقَلَسِ فِي الصَّلاَةِ».

## البيان:

يَعْنِي أَنَّ المُصَلِّي إِذَا جَالَ فِكُرُهُ قَلِيلاً فِي أُمورِ الدُّنْيَا نَقَصَ ثَوابُهُ مَعَ صِحَّةِ الصَّلاَةِ لِأَنَّ مثلَ هَذَا

التُّفْكِيرِ يُبَاعِدُ الخُشُوعَ ويُؤدِّي إِلَى الغَفْلَةِ فلِذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ قَالَ :

«وَأَنَّ الَّرِجُلَ عَلَى صَلاَتِهِ دَائِمٌ وَلاَ يُكْتَبُ لَهُ عُشْرُهَا إِذَا كَانَ قَلْبُهُ سَاهِياً لاَهِياً. إحياء علوم الدين

«مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُحَدُّثْ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِه. إحياء علوم الدين

وَأَنَّ مَن دَفَعَ المَارَّ بينَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ شَيْءَ عليهِ فِيهِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضييَ اللَّهُ عنه قالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ :

﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ فإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ﴾.

كَمَا لاَ شَيءَ فيه عَلَى منْ سَجَدَ عَلَى شَقٌ جَبْهَتِهِ أَو طَيَّةٍ أَو طَيَّتَيْنِ مِنْ عِمَامَتِهِ فَقد عَلَّق البُخارِيُّ عَن الحَسَن :.

 «كَانَ أَصْحابُ رسُولِ الله عَلَيْكُ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ وَيسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ علَى عِمَامَتِهِ».

وَوَصَلَهُ البيهقيُّ وقالَ : «هذَا أُصحُّ مَا في السجُودِ موقوفاً عَلَى الصَّحَابَةِ وَأَنَّهُ لاَ شَيْءَ فِي غَلَبَةِ القَيْءِ والقَلَسِ فِي الصَّلاَةِهِ.

وقال رحمه الله تعالى :

«وَسَهْوُ الْمَأْمُومِ يَحْمِلُهُ الإِمَامُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مِن نَقْصِ الفَرِيضَةِ».

### اليان:

يَعني أن سَهْوَ المَّامُومِ إِذَا تَعلَّق بشَيءٍ منَ الصَّلاَةِ كالسُّنَنِ والفَضائِلِ فَانَّ الإِمَامَ يَحملُهُ عَنْهُ وَلاَ شَيْءَ علَى المَأْمُومِ مِنْ سُجُودٍ أَو إِتيَانِ بَدَلَ المَثْرُوكِ مَا لَمْ يكُنْ رُكْناً مِن أَركانِ الصَّلاَةِ غيرَ الفَاتِحَةِ وَأُمَّا هِيَ فَإِنَّ الإِمَامَ يَحْمِلُهَا عَنْهُ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَتُهَا خَلْفَ الإِمَامِ فِي الجَهْرِيَّةِ إِلاً بِقَصْدِ الخُرُوجِ مِنَ الخِلاَفِ وَأَمَّا سَهْوُ الإَمَامِ فَإِنَّهُ يلزَمُ كُلَّ مَنْ وَجَدَ رَكَعَةً كَامِلةً مَعَهُ وَرُوِي عن ابنِ عُمَرَ رَضَيَ اللهِ عنهُمَا قَال : قَالَ رسولُ الله عَيِّلِيَّةٍ :

﴿ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهُوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ ﴾. الترمذي والبيقي

وعنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ بُجَيْنَةَ رضَيَ الله عنهُ :

وَأَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْكِ قَامَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَكَبَّرَ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ».

البحاري ومسلم

وقَالَ رحمه الله تعالى :

﴿ وَإِذَا سَهَا الْمَامُومُ أَو نَعَسَ أَوْ زُوحِمَ عَنِ الرُّكُوعِ وَهُوَ فِي غيرِ الأُولَى فَإِنْ طَمِعَ فِي إِذْرَاكِ الإِمَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ مِنَ السَّجْدَةِ التَّانِيَّةِ رَكَعَ ولَجِقَهُ. وانْ لَمْ يَطْمَعْ تَرَكَ الرُّكُوعَ رَاتَبَعَ إِمَامَهُ وقَضَى رَكْعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَعْدَ سَلاَم إِمامِهِ وإِنْ سَهَا عَنِ السَّجُودِ أَو زُوحِمَ أَو نَعْسَ حَتَّى قَامَ الإِمَامُ إِلَى رَكْعَةٍ أُخْرَى سَجَدَ إِنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الإِمَامِ قَبْلَ عَقْدِ الرُّكُوعِ وَإِلاَّ تَرَكَهُ وَتَبِعَ الإِمَامُ وَقَضَى رَكْعَةً أُخْرَى أَيْضاً وحَيْثُ قَضَى الرَّكُعَةَ فَلاَ الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ».

## البيان:

إعلمْ أَنَّ المَأْمُومُ سَجِينُ الإمَامِ أَيْ تَجِبُ عَلِيهِ مُتَابَعْتُهُ وطَاعَتُهُ فِي جَميعِ صَلاتِهِ فِي إخرامِهِ وَرْكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَقَعُودِهِ وَقِيامِهِ وسَلامِهِ وَعَمَلِهِ كُلَّهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَجُلُوسِهِ فِي الأُولَى والثَّالِئَةَ أَو سَجُودِهِ وَقِيامِهِ وَسَلامِهِ وَعَمَلِهِ كُلَّهِ إِلاَّ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَجُلُوسِهِ فِي الأُولَى والثَّالِئَةَ أَو سَجُودِهِ وَقِيامِهِ وَمُلامِهِ قَبْل تَمَامِ الصَّلاةِ: لِحَدِيثِ أُنْسِ بنِ مَالِكِ رَضَيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ :

رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ :

«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِنْ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا، وَإِذَا سَجِدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا تَالَ سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». الحديث عنق ع

فَلِهَذَا المُوجِبِ قَالَ المُصنَف إِنَّهُ إِذَا كَانَ المَأْمُومُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ أَوِ النَّالِئَةِ مَثَلاً وَمَنْعَهُ عِنِ الرُّكُوعِ سَهُوْ أَو نُعَاسٌ أَو زِحامٌ حتَّى هوَى إِمَامُهُ لِلسَّجُودِ وتَعَلَّبُ عَلَى ظَنَّهِ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ قَبَلَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِن سَهْوَ السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ رَكَعَ ثُمَّ تابِعَهُ وَإِنْ يَئِسَ مِنْ هَذَا الإِدْرَاكِ، ثَرَكَ الرَّكُوعِ وَبَبِعَهُ وَالْغَى تِلكَ الرَّكُعةَ وَأَتَى السَّجْدَةِ النَّانِيَةِ رَكَعَ ثُمَّ تابِعَهُ وَإِنْ يَئِسَ مِنْ هَذَا الإِدْرَاكِ، ثَرَكَ الرَّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ. وإِنْ أَصَابَهُ مِثْلُ بِأَخْرَى بَدَلَهَا بَعْدَ سَلاَم إِمَامِهِ لِنَقْصِ رَكْعَتَيْنِ أَسَاسِيَتَيْنِ مِنها. الرُّكُوعِ والرَّفْعِ مِنْهُ. وإِنْ أَصَابَهُ مِثْلُ ذَلكَ فِي السَّجُودِ لِلنَّعَاسِ أَو السَّهْوِ أَو الرِّحَامِ حَتَّى قَامَ إِمَامُهُ لَرَكُعَةٍ أَخْرَى وَطَمِعَ فِي إِدْرَاكِهِ قَبْلَ ذَلكَ فِي السَّجُودِ لِلنَّعَاسِ أَو السَّهْوِ أَو الرِّحَامِ حَتَّى قَامَ إِمَامُهُ لَرَكُعَةٍ أَخْرَى وَطَمِعَ فِي إِدْرَاكِهِ قَبْلَ فَلْكَ فِي السَّجُودِ لِلنَّعَاسِ أَو السَّهْوِ أَو الرَّحَامِ حَتَّى قَامَ إِمَامُهُ لِرَكُعَةٍ أَخْرَى وَطَمِعَ فِي إِدْرَاكِهِ قَبْلَ وَلَا لَمُ مُودِ عَلَيْهِ مِنْ المَامُهُ لِرَاعِهُ وَلَيْقِ مِنْهُ لِأَنْ سَهُو وَاللَّهُ مِنْ مُ مَلَى اللَّهُ عِلَى الرَّيَامُ اللَّهُ عِنْهُ لِأَنَامُ لِحَدِيثِ عِبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عنهُ كَمَا سَبَقَ قَالَ : المَّامُومِ حَالَةَ القُدُوةِ يَحْمِلُهُ عَنْهُ الإَمَامُ لِحَدِيثِ عِبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عنهُ كَمَا سَبَقَ قَالَ :

«لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وعَلَى مَنْ خَلْفَهُ». الترمذي والبيقي

إِلَّا إِذَا كَانَ عِندَ قَضَائِهِ شَاكًّا فِي رُكوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلاَمِ.

وقال رحمهُ الله تعالَى :

"ومَنْ جَاءَتْهُ عَقْرَبٌ أَوْ حَيَّةٌ فَقَتَلَهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَطُولَ فِعْلُهُ أَوْ يَسْتَذْبِرَ القِبْلَةَ فَإِنَّهُ يَقْطُعُ. ومَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ فِي الوِثْرِ أَوْ فِي ثَانِيَةِ الشَّفْعِ جَعَلَهَا ثانِيَةَ الشَّفْعِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ ثُمَّ أَوْتَرَ. وَمَنْ تَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالوِثْرِ سَاهِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وإِنْ كَانَ عَامِداً كُرِهِ ولاَ شَيْءَ عَلَيْهِ،

## البيان :

يَعنِي أَنَّ مَنْ جَاءَهُ شَيْءٌ من هَوَامِ الأَرْضِ كَعَقْرَبِ وَحَيَّةٍ فَاشْتَغَلَ بِقَيْلِهِ فَلاَ شَعْيَءَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُثُرُ مِنْهُ هَذَا الإِشْتِغَالُ ويُجَاوِزِ الحَدِّ أَو يَسْتَلْزِمِ آسْتِدْبَارَالِقِبْلَةِ. فَإِنْ حَصَلَ وَاحِدٌ مِنهُمَا قَطَعَ الصَّلَاةَ وأَعَادَهَا مِنْهُ هَذَا الإِشْتِغَالُ ويُجَاوِزِ الحَدِّ أَو يَسْتَلْزِمِ آسْتِدْبَارَالِقِبْلَةِ. فَإِنْ حَصَلَ وَاحِدٌ مِنهُمَا قَطَعَ الصَّلَاةَ وأَعَادَهَا وَالأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : فَالَ رسولُ اللَّهِ عَلِيْكُ : «أَقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ وَالأَصْلُ فِي هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : فَالَ رسولُ اللَّهِ عَلِيْكُ : «أَقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ. الحَيَّةُ والْعَقْرَبَ».

وأنَّ مَنْ شَكَّ هَلْ هُوَ الوِتْرُ أَوْ ثَانِيةُ الشَّفْعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثانِيةَ الشَّفْعِ وَيَسْجُدْ بَعْدَ السَّلاَمِ لِإخْتَالِ الزِّيَادَةِ عَلَى قَاعِدَةِ البِنَاءِ عَلَى اليَقِينِ عِنْدَ الشَّلُّ فِي عَددِ الرَّكَعَاتِ لِحَدِيثِ آبَنِ مَسعُودٍ رضيَ الله عنهُ قالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ عَلِيْكُ : ﴿ وَإِذَا شَكَ أُحدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرُّ الصُّوابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ﴿ .

وَفِي رِوايةِ البُخاري :

وْفَلْيُتِمُّ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُهِ.

ولِحَدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ جَعْفَرٍ مرفوعاً :

ومَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْمُجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلاَمِ ٥. احمد وأبو داوود والسائي

ولحدِيثِ أَنْسِ رضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَيْكُ :

«إِذَا شَكَّ أُحدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَيْنِ صَلَّى أَو ثَلاَثاً فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ».
رواه اليههي

وَأَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ سَاهِياً بَيْنَ الشُّفْعِ والوِثْرِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وإن تَعَمَّدَهُ مَكْرُوهاً.

وقال رحمه الله تعالى :

#### اليان:

يَعْنِي أَنَّ المسْبُوقَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ إِمَامِهِ رَكْعَةً كَامِلةً لاَ يَنْسَحِبُ عَلَيهِ حُكْمُ الجَمَاعَةِ ولا يَدْخُلُ مَع الجَماعَةِ فِيمَا تُرتَّبَ عَلَيهَا مِنْ سجودٍ قَبْلِيُّ أُو بَعْدِيُّ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ مُقْتَضَاهُ فإنْ سَجَدَ مَعَهُ بَطَلَتْ صَلاتُهُ وَأَمَّا إِذَا أَدْرَكَ مَعَ الجَمَاعَةِ رَكْعَةً كَامِلَةً فَأَكْثِرَ ٱلْسَحَبَ عَلَيْهِ حُكْمُ الجَمَاعَةِ وَيَلْزَمُهُ جِينَةٍ سَهْوُ الإمام ِ مُطْلَقاً فَلِذَا إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى إِمَامِهِ سُجودٌ قَبْلِتَّي ثَابَعَهُ فِيهِ وَسَجَدَ مَعَهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرِيرَة رضَيَ اللَّهُ عنهُ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ عَلِيْكِ قَالَ :

وَإِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئاً وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ رَاهِ الصَّلاَةَ».

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ قَالَ :

وَأُمَّا إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى إِمَامِهِ سُجُودٌ بَعْدِيٍّ لِمُفْتَضَاهُ فَلاَ يَسْجُدُ مَعَهُ بَلْ يُؤَخِّرُهُ إِلَى تَمَامِ صَلاَتِهِ هُوَ ثُمَّ يَسْجُدُ بَعَدَ السَّلاَمِ نَظيرَ مَا فَعلَهُ إِمامَهُ فإنْ خَالَفَ وَسَجَدَ مَعهُ البَعْدِيُّ بَطَلَتْ صَلاَتُه لإَدْخَالِهِ فِيهَا مَا لَيَسَ مَنْهَا إِلاَّ إِذَا فَعَلَهُ عِن سَهْوٍ فَيُجْبِرَ بِسجودٍ بَعديٍّ لِحَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ السَّابِقِ وَحَدِيثِ سُجودِهِ البَعديِّ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بَعدَ قِيَامِهِ إِلَى خامسةٍ كَمَا رَواهُ البخاريُّ ومُسْلِمُ.

وَأَمَّا سَهُوُ المَّامُومِ حَالَةَ القَضَاءِ بعدَ سلامِ الإمَامِ فَكَالْمُنْفَرِدِ المُصَلَّى وَحْدَهُ لاَ يحَمِلُ عنهُ الإمَامُ هَذَا السَّهُوَ لاَنْقِطَاعِ القُدْوَةِ بمُجَرَّدِ سَلاَمِهِ وإذَا ترتَّبَ عَلَى المَاأُمُومِ سَجُودٌ بَعديٌّ مِنْ جِهَةِ إمَامِهِ وَسَبَقَ أَنَّ حُلَى المَأْمُومِ سَجُودٌ بَعديٌّ مِنْ جَهَةِ إمَامِهِ وَسَبَقَ أَنَّ حُلَى قَضَاتِهِ ترَتَّبَ عَلَيْهِ سُجودٌ قَبْلِي أَجْزَأُهُ هَنَا القبليُّ وَنَابَ عَنِ البَعْدِيِّ.

وقال رحمه الله تعالى :

«وَمَنْ تَسَيَى الرُّكُوعَ وَتَذَكَّرَهُ فِي السُّجُودِ رَجَعَ قَائماً وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُعِيدَ شَيْعاً مِن القراءَةِ ثُم يَركَعَ وَيَسْجُدَ بَعْدَ السَّلاَمِ. وَمَنْ نَسِيَ سَجدةً وَاحِدَةً وَتَذَكَّرَهَا بَعْدَ القِيَامِ رَجَعَ جَالِساً وَسَجَدَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيَامِ فَلاَ يُعِيدُ الجُلُوسَ ومَنْ نَسِيَ سَجْدَتَيْنِ خَرَّ سَاجِداً وَلَمْ يَجْلِسْ. وَيَسْجُدُ فِي جَمِيعِ ذَلكَ بَعْدَالسَّلاَمُ عَ.

#### البيان:

يُعْنِي أَنَّ مَنْ تَذَكَّرَ الرُّكُوعَ وَهُوَ سَاجِدٌ يَرْجِعُ قَائِماً عَلَى المَشْهُورِ ويُسْتَحَبُّ لهُ أَنْ يَقْراً قِبَلَ الرُّكُوعِ ِ آسْتِنَاناً ثم يَنْحَطَّ إِلَى الرُّكُوعِ ِ المَنْسِيِّ لِأَنَّ الرَّكْعَة للرُّكنِ مَقْصُودةٌ ثُمَّ يُتَابِعُ ويَكُونُ السُّجُودُ لسَهْوِهِ بَعْدِياً للزَّيادَةِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنهُ عَلَى قَاعِدَةِ حَدِيثِ ذِي البَدَيْنِ وحَديثِ قِبامِهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلاَمُ إِلَى خَامِسَةِ.

وَأَنَّ مَنْ تَذَكَّرَ السُّجُودَ بَعْدَ القِيَامِ رَجَعَ جَالِساً وسَجَدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ جَلَسَ بَعْدَ السُّجْدَةِ الأُولَى قَبْلَ مَنْ تَسَيَى سَجْدَتِينِ الْحَطَّ لَهُمَا عِنْدَ تَذَكُّرِهِ قَائِماً وَلاَ يَجْلِسُ قَبْلَهُمَا وَسَجَدَ فِي الْحَالَتُيْنِ وَقِيَامِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلامُ إِلَى خامِسَةٍ هَذَا إِذَا بَعْدَ السَّلامُ اللهُ السَّلامُ إلى خامِسَةٍ هَذَا إِذَا تَذَكَّرَ السَّجْدَة أَوِ السَّجْدَة أَوْ السَّجْدَة أَوْ السَّعْدَة أَوْ السَّعْدَة أَوْ السَّجْدَة أَوْ السَّعْدَة أَوْ السَّوْلِيَة وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَعْدَ عَقْدِهَا فَقَالَ فَهِ وَعِمْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْعُ الْعَالُولُ الْمَالِيَة وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَالُى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُوالِيَة وَالْعُولُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْع

وقال رحمه الله تعالى :

وَإِنْ تَذَكَّرُ السَّجُودَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تَمَادَى عَلَى صَلاَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ وَٱلْغَى رَكْعَةَ السَّهْوِ وزَادَ رَكْعَةً فِي مَوْضِعِهَا بَانِياً وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْأُولَيَيْنِ أَوْ كَانَتْ مِنَ اللهُولَةِ لِأَنَّ السَّورة والجُلُوسَ لَمْ يَفُوتا. وَمَنْ سَلَّمَ شَاكاً فِي كَمَالِ صَلاَتِهِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ هُ.

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَذَكَّرُ السُّجودَ إِلاَّ بَعدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرَّكَعةِ الَّتِي تِلِي رَكْعةَ النَّفْصِ فلاَ يَرجِعُ إليهِ لِفَوَاتِ التَّدَارُكِ بِعَقْدِ الرَّكْعةِ المُوالِيَةِ بَلْ يُلْغِي رَكْعَةَ السَّهْوِ ويَزِيدُ رَكَعَةً أُخْرَى بَدَلَهَا وَيَسْجُدُ سُجُوداً قَبْلِياً إِذَا كَانَتْ الرَّكَعةُ المُلْغَاةُ مِنَ الأُولِيَينْ وَلَمْ يَتَذَكَّرُهَا إِلاَّ بَعدَ عَقْدِ الثَّالِئِةِ لِإَجْتِمَاعِ رَيَادةِ سَجُوداً قَبْلِياً النَّقْصَانِ عَلَى الزَّيَادَةِ وحَدِيثِ رَجْعَتْ ثَانِيَةً عَلَى قَاعِدةِ تَعليبِ النَّقْصَانِ عَلَى الزِّيَادَةِ وحَدِيثِ رَكْعةٍ ونقصَانِ السُّورةِ مِنَ الثَّالِئِةِ الَّتِي رَجَعَتْ ثَانِيَةً عَلَى قَاعِدةٍ تَعليبِ النَّقْصَانِ عَلَى الزِّيَادَةِ وحَدِيثِ وَيُعلِي السُّورةِ مِنَ الثَّالِئِةِ الرَّيَا الجِلْسَةَ الوسْطَانِيَّةَ كَمَا سَبَقَ ويكُونُ سُجُودُهُ بَعْدِياً إِنْ لَمْ قَيْم رَسُولِ اللَّهِ عَلِيقٍ مِن رَكْعَتَيْنِ تَارِكا الجِلْسَةَ الوسْطَانِيَّةَ كَمَا سَبَقَ ويكُونُ سُجُودُهُ بَعْدِياً إِنْ لَمْ تَكُنُ الرَّكُمةُ الفَاسِدَةُ المُلْعَاةُ مِنَ الأُولِيْنِ أَوْ كَانتْ منهُمَا وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَفْدِ الثَّالِئَةِ لَأَنَّ الزَّيَادَةَ فِي كِلْنَا التَعْلَقِينِ مَحْضَةً لَمْ يَتَرُكُ فِيهَا سُورةً وَلاَ جُلُوساً عَلَى قَاعِدَةٍ حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ وَقِيَامِهِ عَلِيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِلَى خَامِسَةٍ.

وَأَنَّ المُصَلِّي إِذَا سَلَّمَ شَاكًا مُتَرَدُّداً فِي كَمَالِ صَلاَتِهِ بَطَلَتْ عَلَيْهِ لِتَرْكِهِ قَاعِدَةَ البِنَاءِ عَلَى اليَقِينِ عِنْدَ الشَّكُ والتُرَدُّدِ فِي تَرْكِ رَكْمَةٍ أَو رُكنِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ الله عَنهُ قالَ : قالَ رسولُ الله ﷺ : «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثًا فَلْيُلْغِ الشَّكُ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ».
دواه البيقي

لأنَّ الذَّمَّةَ لاَ عَبْرَأً إِلاَّ بِيَقِينِ وَلاَ يَقِينَ مَعَ الشَّكَّ فَسَلاَمَهُ قَبْلَ زَوَالِ شَكِّهِ فِي كَمَالِ الصَّلاَةِ وعدَمِهِ مُفْسِدٌ لهَا.

وقال الشَّيخُ رحمه الله تبارك وَتعالى:

﴿ وَالسَّهُوُ فِي صَلاَةِ القَضَاءِ كَالسَّهُو فِي صَلاَةِ الأَدَاءِ. والسَّهُوُ فِي النَّافِلَةِ كَالسَّهُو فِي الفَرِيضَةِ إِلاَّ فِي سِتِّ مسَائِلَ : الفَاتِحَةِ، والسُّورَةِ، والسَّرْءِ والجَهْرِ، وَزِيَادَةِ رَكعَةٍ، ونِسْيانِ بَعْضِ الأَرْكانِ إِنْ طَالَ».

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّ أَحْكَامَ سُجودِ السَّهْوِ عِنْدَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا كَأْحُكَامِ السَّهْوِ عِنْدَ قَضَائِهَا بَعْدَ الفَوَاتِ، وأَحْكَامَ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ كَأْحُكَامِهِ فِي الفَرْضِ إِلاَّ فِي مَسَائِلَ سِتُ بَيْنَهَا عَلَى هَذَا التَّرْبِيبِ. وأَحْكَامَ السَّلَامِ. أَيْ مَنْ مَنْ نَسِيَ الفَاتِحَة فِي النَّافِلَةِ وَبَذَكُّرَهَا بَعَدَ عَقْدِهِ رُكُوعَ الثَّانِيَةِ تَمَادَى فِي صَلاَتِهِ صَلَّى رَكْعَتْنِ مَثلاً ونسيَى الفَاتِحَة فِي الأُولَى وتَذَكَّرَهَا بَعَدَ عَقْدِهِ رُكُوعَ الثَّانِيةِ تَمَادَى فِي صَلاَتِهِ وَجَبَرَ هَذَا النقصَ بالسَّجُودِ الْقَبْلِي لِخِقْتِهَا فِي النَّافِلَةِ بَخلافِ الفَريضَةِ فَإِنَّهُ يُلْفِي تِلكَ الرَّكُوعِ وَجَبَرَ هَذَا النقصَ بالسَّجُودِ الْقَبْلِي لِخِقْتِهَا فِي النَّافِلَةِ السَّجُودِ. أَيْ أَنَّ حُكَمَ تَذَكُّو الفَاتِحَةِ بَعَدَ الرُّكُوعِ وَجَبَرَ هَذَا اللهُ وَيَوْلِكُ السَّجُودِ. أَيْ أَنَّ حُكَمَ تَذَكُّو الفَاتِحَةِ بَعَدَ الرُّكُوعِ فِي النَّافِلَةِ يُحَالِفُ حُكْمَةُ فِي النَّافِقِةِ وَيَوْلِكُ السَّجُودِ أَيْ أَنَّ حُكَمَ تَذَكُو الفَاتِحَةِ بَعَدَ الرَّكُوعِ فِي النَّافِقِةِ يُخَالِفُ حُكْمَةُ فِي الفَاتِحَةِ بَعَدَ اللَّوْفِي وَيَوْلِكُ السَّجُودِ أَيْ يَسَجُدُ فَيْ السَّامِ وَيَوْلِكُ السَّجُودِ أَيْ يَسَجُدُ فَيْلَ السَّلَامِ وَيَوْلِكُ السَّجُودِ أَيْ يَسَجُدُ فَيْلَ السَّلَامِ وَيَوْلِكُونِ السَّاكِةِ وَلِي السَّاكِةِ وَلِي السَّاكِةِ وَلِي السَّلَامُ وَالسَّلامِ وَيَعَلَى النَّافِيةِ النَّاقِيةِ اللَّيْقِي وَلَعَتَ السَّلَامُ وَالسَلامَ وَلَا لَنَّ لِمُ اللَّهُ اللَّالِيةِ اللَّيْوَةِ الشَّائِةِ اللَّيْوَةِ المَالِكُمُ وَالسَلَامُ وَالسَلامَ وَلَا اللَّهُ اللَّيْ الْمُعْلَةُ وَلَاكُونَ المَحْسَةِ لِقَاعِدِ وَالسَلامَ وَلِي النَّالِيَةِ اللَّالِيَةِ اللَّالِيَةِ اللَّالِيَةِ اللَّالِيَةِ المَالِعَةُ والسَلَامُ والسَلَامِ والسَلَامُ والسَلَامُ والسَلَامُ والسَلَامُ والسَلَامُ والسَ

2 — 3 — 4 — وَمَنْ نَسِيَ السُّورَةَ أَوِ الجَهْرَ أَو السُّرُ فِي النَّافِلَةِ وَتَذَكَّرَ بَعَدَ الرُّكُوعِ بِمَمَادَى وَلاَ سُجُودَ عَليهِ بِخِلاَفِ الفَرِيضَة.

ائي أنَّ مَنْ نَسِيَ السُّورَة أو الجَهْرَ أو السَّرَّ فِي النَّافِلَةِ وتَذَكَّرَ بعْدَ الرُّكُوعِ تَمَاذَى وَلاَ سُجُودَ عَلَيْهِ لأَنَّ مَذِهِ الثَّلاَثَةَ فِي النَّافِلَةِ مِنَ الفَضَائِلِ ولاَ سُجُودَ فِي تَرْكِ فَضِيلةٍ بِخِلاَفِ نِسْيَانِهَا فِي الفَرِيضَةِ عَلَيْهِ لأَنَّ مَذِهِ الثَّلاَمِ فِي تَرْكِ السَّورَةِ والجَهْرِ للتَّقْصَانِ. السَّلاَم فِي تَرْكِ السَّورَةِ والجَهْرِ للتَّقْصَانِ. انظر ادليها في مَواضِها

وَمَن قَامَ إِلَى ثَالَثَةٍ فِي النَّافِلَةِ فَإِنْ تَذَكَّرَ فَبْلَ عَقْدِ الرُّكُوعِ رَجِعَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ وإِنْ عَقَدَ الثَّالِئَةَ تَمَادَى وَزَادَ الرَّابِعَةَ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ بِخِلاَفِ الفريضَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مَتَى مَا ذَكَرَ وَيَسْجُدُ بَعْدَ الثَّالِئَةَ تَمَادَى وَزَادَ الرَّابِعَةَ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلاَمِ أَيْ إِنَّ مَنْ قَامَ إِلَى رَكْعَةِ ثَالَةٍ فِي النَّافِلَةِ وَتَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ رُكُوعِهَا رَجَعَ جَالِساً وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ الرِّيَادَةِ كَمَا مَرَّ حُكْمُهُ وَدَلِيلُهُ وَإِنْ عَقَد الثَّالِئَةَ تَمَادَى وَزَادَ رَكْعَةً رَابِعَةً وَسَجَدَ قَبْلَ سَلاَمِهِ سَلاَمِهِ لِلزِّيَادَةِ كَمَا مَرَّ جُكُمُ نِسْيَانِ السَّجْدَةِ الوُسْطَانِيَّةِ كَمَا مَرَّ بِدَلِيلِهِ بِخِلاَفِ وقُوعٍ مِثْلِهِ فِي الفَرِيضَةِ لاَنَّ القِيَامَ إِلَى رَكْعَةٍ وَالْبَدَةِ فَلَى قَاعِدَةً حَدِيثِ لاَنَّ القِيَامَ إِلَى رَكْعَةٍ وَالسَّلاَمُ إِلَى خَامِسَةٍ كَمَا سَبَق.

5 ـــ ومَنْ نسيَى رُكْناً من النَّافِلَةِ كَالرُّكُوعِ وَالسَّجودِ ولَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى سلَّمَ وَطَالَ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ الفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا أَبداً.

أَيْ إِنَّ مَنْ نَسِيَ رُكْناً مِنْ أَرْكَانِ النَّافِلَةِ كَالرُّكُوعِ والسُّجُودِ وَلَمْ يَتَذَكَّرُهُ حَتَّى سَلَّمَ وَطَالَ فَلاَ إِعَادَةً عَلَيْهِ لاَنَّ النَّافِلَةَ لاَ تُقْضَى بِخِلاَفِ وُقوعِ مِثْلِهِ فِي الفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا أَبِداً لِحَدِيثِ مُسيء صَلاَتِهِ حَيْثُ ثَرَكَ فِيهَا رُكْنَيْنِ أَسَاسِيَّيْنِ: الإغْتِدَالَ والطُّمَا نَيْنَةً وَطَالَ حَتَّى جَاءَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عليه السَّلامُ بَعْدَ الرَّدِ :

وارْجِعْ فَصَلُّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ. عن عليه

وَإِن تَذَكَّرَ الرُّكُنَ فِي الفَرِيضَةِ عَنْ قَرِيبٍ أُحْرَمَ وأَتَى بِما نَسِيَ وسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ عَلَى قَاعِدَةِ حَدِيثِ ذِي اليَّدَيْنِ المَتِفَقِ عليه.

وقال رحمه الله تعالى :

وَمَنْ قَطْعَ النَّافِلَةَ عَمْداً أَوْ ثَرَكَ مِنْهَا رَكَعةً أَو سَجْدَةً أَعَادَهَا أَبَداً وَمَنْ تَنَهَّدَ فِي صَلاتِهِ
 فلا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَنْطِقَ بِحُروفٍ وإذَا سَهَا الإمَامُ بِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ سَبَّحَ بِهِ المَامُومُ
 إذَا قَامَ الإمَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ فَإِنْ فَارَقَ الأَرْضَ فَاتَبِعْهُ.

#### البيان:

يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَطَعَ النَّافِلَةَ بَعْدَ مَا شَرَعَ فِيهَا أُو تَعَبَّدَ تَرْكَ بَعْضٍ أَرْكَانِهَا كَالسَّجُودِ أَوِ الرُّكُوعِ. أَو الإغْتِدَالِ أَو الطُّمانِينَةِ أَعَادَهَا أَبُداً لِحَدِيثِ مُسِيءِ صَلاَتِهِ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ النَّوافِلَ تَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ. فِيهَا فإنْ تَعَمَّدَ قَطْعَهَا أَوْ إِخْلاَلَ رُكُنِ مِنْهَا لَزِمَهُ الإِنْيَانُ بِهَا لُزُومَ الْفَرْضِ وَلاَ تُبَرَّأُ ذِمَّتُهُ إِلاَّ بِفِعْلِهَا صَحِيحَةً لأَنَّهُ ٱلْزَم نَفْسَهُ بِهَا.

وأنَّ مَنْ تَنَهَّدَ فِي الصَّلاَةِ. أَيْ أَخْرَجَ نَفَسَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ حُزْناً أَوْ إِلْمَاماً أَوْ خَسْيَةً لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لأَنَّهُ مِثْلًا التَّنَخْنُحِ ضَرُورَةً. وَالبكاءِ خَسْيَةً إِلاَّ أَنْ يَنْطِقَ بِالحُرُوفِ عَمْداً فَتَبْطُلُ الصَّلاَةُ حِينَئِذٍ لأَنَّ النَّطْقَ بِالحُرُوفِ عَمْداً فَتَبْطُلُ الصَّلاَةُ بِنَائِهُ الصَّلاَةُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلاَمِ وَقَدْ فَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ : والسَّلاَمُ :

هْإِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَم ِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ القُرآنِ».

وَأَنَّ المَاْمُومَ يُسبِّحُ بِالإمَامِ تَنْبِيهاً لَهُ إِذَا زَادَ فِي صَلاَتِهِ أُو نَقَصَ لِحَدِيثِ أَبِي هُريرةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قَالَ : قَالَ رَسولُ اللهِ عَلِّيَا ۖ:

هإِذَا نَابَكُمْ أُمَّرٌ فِي الصَّلاَةِ فالتَّسْبِيحُ للرُّجَالِ والتَّصْفِيقُ للنَّسَاءِ٥. منف عليه واللفظ لمسلم

وإنَّه إِذَا قَامَ الإِمَامُ إِلَى ثَالِثَةٍ تَارِكاً الجَلُوسَ يُسَبَّحُ بِهِ المَامُومُ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ مُفَارَقَتِهِ الأَرْضَ فالأَمْرُ ظَاهِرٌ لأَنَّهُ لِاَ شَيَءَ عَلَيْهِ. فَإِن فَارَقَهَا حتَّى استقلُّ قَائماً تَبِعَه المَامُومُ وسَجَدَ مُعهُ قبلَ السَّلاَمِ لِنُقصَانِ الجَلْسَةِ الوُسطَانِيَّةِ والتَشهُدِ لحدِيثِ المغيرةِ بنِ شُعْبَةً قَالَ : قالَ رسولُ اللَّهِ عَيَالِكُمْ :

وَإِذَا قَامَ أَحدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائماً فَلْيجْلِسْ. وإِنْ اسْتَتَمَّ قَائماً فَلاَ يَجْلِسْ. وسَجَدَ سَجْدَتْي اَلسَّهْوِ».

وحَدِيثُ عَبِدِ الَّهِ بنِ بُجَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُم :

٥صلًى فَقَام فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُواْ بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا فَرغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ٩.
 ٥صلًى فَقَام فِي الرُّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُواْ بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا فَرغَ مِنْ صَلاَتِهِ سَجَدَ والساق النساني

وقال رحمه الله تعالى :

وَإِنْ جَلَسَ (إِمَامُكَ) فِي الأُولَى أَوِ الثَّانِيَةِ فَقُمْ وَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُ وَإِنْ سَجَدَ وَاحِدَةً وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ فَسَبَّحْ بِهِ وَلاَ تَقُمْ مَعَهُ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَقْدَ رُكُوعِهِ فَاتَبَعْهُ وَلاَ تَجْلِسْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ فِي ثَانِيَةٍ ولاَ فِي رَابِعَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ فَزِدْ رَكْعَةً أُخْرَى بَدَلاً مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَلَغْيَتَهَا ذَلِكَ لاَ فِي ثَانِيَةٍ ولاَ فِي رَابِعَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ فَزِدْ رَكْعَةً أُخْرَى بَدَلاً مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَلَغْيَتَهَا بَانِياً. وَتَسْجُدُ قَبْلَ السَّلاَم. فَإِنْ كُنتُمْ جَمَاعَةً فَالأَفْضَلُ أَن تُقَدِّمُوا وَاحِداً يُتِمُ بِكُمْ. وَإِذَا وَاذَا وَاحِداً يُتِمُ بِكُمْ. وَإِذَا وَاذَا وَامَامُ إِلَى خَامِسَةٍ بَبِعَهُ وَإِذَا وَامَ الإَمَامُ إِلَى خَامِسَةٍ بَبِعَهُ وَإِذَا وَامَ اللَّانِي وَلاَ تَسْجُدُ مَعَهُ وَإِذَا قَامَ الإَمَامُ إِلَى خَامِسَةٍ بَبِعَهُ مَنْ تَيَقَّنَ زِيَادَتُهَا فَإِنْ جَلَسَ الأَوْلُ وقامَ الثَّانِي مَلْ تَتَقَّنَ زِيَادَتُهَا فَإِنْ جَلَسَ الأَوْلُ وقامَ الثَّانِي مَلْكَ عَلَى مَلاَئَةً مَا اللَّالِي عَلَيْ مَلَائِهُ وَالْمَامُ إِلَى خَامِسَةً بَبِعَهُ مَلَانًا فَانَ جَلَسَ الأَوْلُ وقامَ الثَّانِي مَا لَتُعْمَى مَا لَاللَّنْ صَلاَئَهُ وَالْأَوْلُ وَقَامَ الثَّانِي وَلاَ مَالِكُ عَلَى مَلَائَةً فَالْمَامُ اللَّالِيَةُ لَا عَلَى اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ وَلَا مَامُ اللَّالِي عَلَيْلُ مَا لَاللَّالِي اللَّهُ الْقَالِيقُ مَا لَلْكَامُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ فَالْمُ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالِكُونَ وَالْمَامُ اللَّالَعُ اللْمَامُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّالِي عَلَيْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْتُعْمَ اللَّهُ اللْفَافِقُ اللْفَالِقُلُولُ وَالْمَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّالِي اللْفَامِ اللْفَالِي الللَّهُ اللْفَالِي اللْفَالِي الْمُعَامِلِهُ الْمُعَامِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللْفَالِي الْمُعَلِقُولُ اللْفَالِي الْمُعَلِقُولُ الللْفَالِقُلُولُ وَالْمَامُ اللَّالِمُ اللْفَالِي اللْفَالِيقُولُ اللْفَالِقُولُ الْفَالِمُ اللْفَالِي اللْفَالِقُلُولُ اللْفُلْفُ الْمُعَلِقُولُ اللْفَالِمُ اللْفُلُولُ الللْفُولُ الللْفُولُولُ اللْفُلُولُ اللْفَالِقُ الللْفُولُ اللَّهُ اللْفُلُولُ اللْفُلُولُ اللْفُلُولُ ا

#### اليان:

يَعْنِي أَنَّكَ إِذَا جَلَس إِمَامُكَ فِي مَحَلَّ لاَ يُشْرَعُ فِيهِ الجُلوسُ فَلاَ تُوَافِقُهُ فِي هَذَا الجُلوسِ بَلْ سَبَّعْ بِهِ لِيَرْجِعَ وإِنْ اسْتَمَرَّ وخِفْتَ عَفْدَ رُكُوعِهِ فِاللَّهُ يَتَذَكَّرُ وإِنْ تركَ السَّجَدَة النَّانِيَةَ فَلا تَقُمْ مَعَهُ بَلْ سَبَّعْ بِهِ لِيَرْجِعَ وإِنْ اسْتَمَرَّ وخِفْتَ عَفْدَ رُكُوعِهِ فَائِبَعْهُ غَيْرَ أَنَّكَ لاَ تَجْلِسْ بَعَدَ ذَلِكَ مَعَهُ فِي ثَانِيَةٍ ولاَ فِي رَابِعَةٍ بِل تَسْتَمِرُّ قَائِماً عَنْدَ جُلوسِهِ فَإِذَا سَلَّمَ فَيْدُ رَكُمِةً أُخْرَى بَدَل النِّي تَرَكَ الإِمَامُ إِحْدَى سَجْدَئَيْهَا بَانِياً فِي الْأَفْعَالِ والْأَقْوَالِ واسْجُدْ قَبَلَ السَّلاَمِ لِاجْتِمَاعِ وَيَادَةِ رَكُمةٍ ونُقْصَانِ السَّورَةِ مِنَ الثَّالِئَةِ الَّتِي رَجَعَتْ ثَانِيَةً وَثركَ الجِلْسَةَ الوُسْطَى عَلَى قَاعِدَةِ لَاجْتِمَاعِ وَيَادَةٍ رَكُمةٍ ونُقْصَانِ السَّورَةِ مِنَ الثَّالِئَةِ الَّتِي رَجَعَتْ ثَانِيَةً وَثركَ الجِلْسَةَ الوُسْطَى عَلَى قَاعِدَةِ لَهُ النَّاقُومَانِ عَلَى الزَّيَادَةِ عِنْدَ اجْتِماعِهِمَا والْأَفْعَالُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ إِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَةً خَلْفَ الإَمَامِ النَّاقُولُ الْعَلَاقِ إِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَةً خَلْفَ الإَمَامُ أَنْ يُعَدِّهِ الْحَالَةِ إِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَةً خَلْفَ الإَمَامِ النَّوْمَانُ الْحَالَةِ الْوَالْفَاقُولُ الْعَلَقَةُ الْمُعَلِي النَّقُومَانِ عَلَى الزَّيَادَةِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا والْأَفْصَلُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَةً خَلْفَ الإَمَامِ لَيْنَا فَي الْعَلَاقِ الْعَلَالُ فَيْتُهُ وَلَالِ الْعَلَاقُ الْعِيهِ لِيَتِمْ بِكُمُ الصَّلَاقِ الْعَلَيْدِي الْحَالَةِ إِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَةً خَلْفَ الْإِنْهَامُ الْعَلَى الْوَلِيَالِ الْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْمَامِ السَلَامِ الْعَلَيْمَ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ السَّومِ لِيَاعِلَاقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَقِ الْعَلَيْةِ الْوَلِيْقِ الْمَامِ الْمَامِ الْعَلَاقِ الْعَلَيْمَامِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْقَاقِلُولُولُولُولُ الْعَلَقَ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَولُولُ الْعَلَاقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَاقِ الْعَلَقَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعَلَقِ الْعَلَاقُ الْعَ

وَيَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَجَدَ ثَالِئَةً فَخَالِفُهُ وَلاَ تَسْجُدُ مَعَهُ لاَئْكَ مَأْمُورٌ بِالنَّبَاعِهِ فِي صَوَابِهِ لاَ فِي خَطَئِهِ الْبَيِّنِ بلْ سَبِّعْ بِهِ وَإِنَّهُ إِذَا قَامَ إِلَى رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ فِي الفَرضِ كَخَامِسَةٍ فِي الرَّباعِيَّةِ أَوْ رَابِعَةٍ فِي الثَّلاَئِيَّةِ أُو ثَالثَةٍ فِي النَّتَائِيَةِ تَبِعَهُ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أُو شَكَّ فِيه وَجَلَسَ مَنْ تَيَقَّنَ زِيَادَتُهَا وَسَبَّحَ بِهِ عَمَلاً بِقاعِدَةِ البِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ أُو التَّسْبِيحِ عِنْدَ مَا نَابَ أُمرٌ فِي الصَّلاة.

قَالَ عَلِيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ فِي خَدِيثِ أَنسِ السَّابِق :

وإِذَا شَكَ ٱحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً فَلْيُلْخِ الشَّكَ ولْيَبْنِ عَلَى اليغي النَّقِينِ. اليَّقِينِ.

وقَولُهُ عَلَيْكَ : وَمَنْ ثَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّعْ (سَبْحَانَ اللَّهِ).

فإنْ جَلَسَ الأَوَّلُ المُتَيَقِّنُ مُوجِبَهَا أَوِ الشَّاكُ فِيهِ وقَامِ الثَّانِي المُتَحَقِّقُ زِيادَتَهَا بَطَلَتْ صَلائَهُ لِمُخالَفَةٍ كُلُّ العَمَلِ بِيَقِينِهِ الَّذِي لا تُبَرُّأُ الذَّمَّةُ دُونَهُ.

وقال رحِمَهُ الله تعالى :

وَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَبْلَ كَمَالِ الصَّلاَةِ سَبُّعَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ صَدُّقَهُ كَمَّلَ صَلاَئَهُ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلاَمِ وَإِنْ شَكَّ فِي خَبَرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَجَازَ لَهُمَا الكَلاَمُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَيَقَّنَ الكَمالَ عَمْلَ السَّلاَمِ وَإِنْ شَكَّ فِي خَبَرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَجَازَ لَهُمَا الكَلاَمُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَيَقَّنَ الكَمالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكَ العَدْلَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُثُرُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَتُرُكَ يَقِينَهُ وَيَرْجِعَ إليهِمْ.

#### اليان:

يَعْنِي أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَبْلَ كَالِ الصَّلاَةِ سَبَّحَ بِهِ المَاْمُومُ فإنْ صَدَّقَهُ الامَامُ رَجَعَ وَأَحْرَمَ وكمَّلَ صلاَتَهُ وسَجَدَ بَعد السَّلاَمِ لِلزِّيَادَةِ وإنْ شَكَّ فِي خَبَرِ مَن نَبَّهُ بِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ مِن المَّمُومِينَ وَجَازَ لهُمَا الكلامُ القليلُ للإصْلاَحِ وكمَّلُ بشَهادَتِهِمَا هَذَا إِذَا لَمْ يَتَيَقُّنُ الكَمَالَ وإلاَّ تَرَكَ العدْلَيْنِ وَعَمِل عَلَى يَقِينِه إلاَّ أَنْ يَكُثُرُ الخَالِفُونَ خَلْفَهُ فَلْيَتُرُكُ يَقِينَهُ ويُحْرِمْ تكميلاً للصَّلاةِ ثمَّ يَسْجُدْ بَعدَ السَّلامِ للزَّيَادةِ المَحْضَةِ عَمَلاً بِحَدِيثِ ذِي البَدَيْنِ الْمُثَّفَقِ عَلَيْهِ وهَذَا نَصُهُ :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً. رضَى الله عنهُ:

وصَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْكُ صَلاَةَ العَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ وَقَالَ: أَقَصَّرَتِ الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: قَدْ كَانَ بعضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ لَلهِ أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ ؟ كَانَ بعضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا يَقِيَى مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَا بَقِتَى مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقُولَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِمِ».

انتهى بعونِ اللَّهِ وحسنِ توفيقِه ولهُ الشُّكْرُ وَالمِنَّهُ

أَيُّهَا الإِخْوَانُ الكِرَامُ فَمِمًا تَقَدَّمَ مِنْ تَخْرِيجِ الدَّلاَيُلِ لِلْمَسَائِلِ الفِقْهِيَّةِ وَإِرْجَاعِ الفُرُوعِ إِلَى أَصُولِهَا المُقَرِّرَةِ فِي الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ يَتَبَيَّنُ بِكُلِّ صَرَاحَةٍ وَوُضُوحِ لِكُلِّ مُنْصِفٍ مُخْلِصٍ بَعِيدٍ عن العَصَبِيَّةِ المُقَرِّرَةِ فِي المُنْازَعَةِ الخُرْقَاءِ أَنَّ جَمِيعَ الأحكامِ المَوْجُودَةِ فِي مُخْتَصَرِ الأَخْضَرِيُّ وَالرَّسَالَةِ القَيْرَاوَنِيُّ وَخَيْرِهِمَا مِنَ الكُتُبِ الفِقْهِيَّةِ لِلْمَذَاهِبِ الَّتِي عَلَيْهَا جُمْهُورُ المُسْلِمِينَ رَاجِعَةٌ كُلُها إِلَى أَصْلِ واحدٍ. وَهُو دِينُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَوْلِ اللَّهِ الْحَوْمِ وَاحدٍ وَهُو كِتَابُ الله تَعالَى وَسُنَّةُ رَسُولِهِ الأَكْرَمِ عَلَيْكُ وَعَلَى وَسُنَّةُ رَسُولِهِ الأَكْرَمِ عَلَيْكُ وَعَلَى وَسُنَّةً وَالتَّوْبَةِ والتَّوْبَةِ والتَّوْبَةِ والتَّوْبَةِ والتَّوْبَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالْمُرْفِعَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالْمُعِينَةِ وَالنَّوْبَةِ وَالنَّهِ وَالْمُعْتِرَافِ بِالْجَهْلِ والضَّفِينَةِ والتَّوْبَةِ والسَّيْعَةِ قَبْلُ أَنْ يَرْجِعَ عَمَلُهُمْ هَذَا عَلَيْهِمْ بِالْوَبَالِ وَسُوءِ الكِيلَةِ.

## وقَالَ تَعالَى :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾. صورة الحج

رَبُّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لُدْنَكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

رَبُنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُواْ رَبُنَا إِنَّكَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ والصَّلاَةُ والسَّلاَمُ علَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وَمَنْ نَهَجَ سَبِيلَهُمْ فِي تَبْلِيغِ دِينِهِ وَالعَمَلِ بِمَا جَاءَتْ بِهِ شِرِيعَتُهُ. وَسَلاَمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

العَبْدُ الفَقِيرُ إِلَى اللَّهِ الغَنِيُّ الفَوتِيُّ الحَاجُّ سَعْد بنُ عُمَر بنُ سعيدِ جليا الفُوتِيُّ مدرسة سبيل الفلاح الإسْلاَمِيَّة سيل الفلاح الإسْلاَمِيَّة سيل الفلاح الإسْلاَمِيَّة سيل الفلاح الإسْلاَمِيَّة سيل

### والمعادر المعادر المعادد المعادد

1 \_ البخاري ومسلم والسنن الخمسة سبل السُّلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمحمد بن اسماعيل الأمير اليمني الصُّنعاني.

2 \_ شرح مختصر الشيخ عبد الرحمٰن بن صغير الأخضري الشيخ ابن محمد عبداللَّطيف بن المسيح المرداسي.

3 \_ الترغيب والترهيب للمنذري.

4 \_ فقه السّنة للسبيد سابق.

5 \_ منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري.

6 \_ مسالك الدلالة في شرح متن الرّسالة، الامام أحمد بن محمد بن الصّديق.

7 \_ هداية المتعبد السالك لصالح عبد السُّمِيعَ الآس الأزهري.

وغيرهم.

# \_\_\_\_الهــهـرس\_\_

| 3  | القدمة                             |
|----|------------------------------------|
| 6  | أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه |
| 32 | فصل في الطهارة                     |
| 33 | أقسام المياه                       |
| 35 | الوضوء                             |
| 46 | الغُسل                             |
| 51 | موانع الجنابة                      |
| 53 | التيمم                             |
| 58 | فصل في الحيض                       |
| 61 | فصل في النفاس                      |
| 61 | فصل في الأوقات                     |
| 66 | فصل في شروط الصلاة                 |
| 71 | فصل في فرائض الصلاة                |
| 88 | فصل في قضاء الفوائت                |
| 91 | ياب في سجود السهو                  |

ម